اهداءات . . . ۲ ا. حدمد حسين ميك ل رنيس مجلس الشيوخ السابق

# وزارة المعارف العمومية

# نان في خوالت من المريخ فالت مورسين المريث في الأزمنة المحديث

تأليف

محمد رفعت

مراقب تعليم البنات المساعد

(والحائز لدرجة أستاذ في الآداب ودرجة الشرف من الطبقة الأولى " في التاريخ الحديث وعلى منحة البحث العلمي من جامعة ليقر بول )

الجزء الأوّل \_ للدارس العالية (من سنة ١٧٩٨ إلى سنة ١٨٤٩ م)



حق هذه الطبعة محموظ للوزارة

القاهرة الأميرية ببولاق General Organization of the Alexandria Library (GOAL) وطبع بالمطبعة الأميرية ببولاق

|  |   | , |  |  |
|--|---|---|--|--|
|  |   |   |  |  |
|  | • |   |  |  |
|  |   |   |  |  |

مهد على الأكبر

# بسسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة الطبعة الأولى

أقدّم كتابى إلى قراء التاريخ وأنا شاعر بأنى بعيد عن الغرض الذى كنت أرمى اليه . ولكننى وجدت الاحجام عن نشر ما تهيأ لدى لفائدة أبناء وطنى ، لمجرد الاعتقاد بأن ذلك دون ما أبغى من الكمال ، ضربا من الجمود العلمى لايتفق مع سنة النشوء والترقى فى العلوم الحديثة ، التى يتوارثها العلماء ناقصة فلا يلبثون أن يورّثوها غيرهم وافية بقدر المستطاع ، إذ العصمة والكمال لله وحده .

لذلك أقدمت على نشر أبحاثى التي يرجع البدء فيها إلى سنة ١٩١٤ أيام أن كنت أواصل الدراسة في انجلترا في مكتبة والمتحف البريطاني ودار وسجلات الحكومة " بلندره . ولقد قصدت إلى أن يكون بحثى مستمدا من أصوله الرسمية ومن المصادر الموثوق بها حتى يحوز الصفة العلمية التي تحتمها الجامعات الأوربية أولا وحتى يتسنى لمصرى مثلي يفهم الروح المصرية أن يضع كتابا مستقلا في الموضوع بحيث لا يكون جل اعتماده فيه على ما يكتبه العلماء الأوربيون بل على المصادر التي يأخذ عنها هؤلاء العلماء رأسا .

وما أكثر وأعظم ما يعثر عليه الباحث المنقب من أصول ومادة في تاريخ مصر الحديث ، فسجلات وزارة الخارجية بلندره ، ناهيك بما في العواصم الأخرى ، حافلة بجملدات مكدسة بعضها فوق بعض حاوية لجميع أنواع الرسائل الرسمية والخاصة والسرية والتقارير والجرائد وغير ذلك مما يتطلب عدة سنوات للفحص عنه فحصا دقيقا . وقد انتهزت فرصة تعييني طالبا

للبحث العلمى فى لندره باتفاق جامعة ليڤر بول مع وزارة المعارف المصرية فقضيت عام ١٩١٦ فى درس الوثائق الهامة الخاصة بحالة مصر فى عهد محمد على . ثم حضرت مصر وواصلت بحثى فى المكتبة السلطانية واستوفيت ماكان ناقصا وخاصة فى الجزء الأول من الكتاب .

وسيرى القارئ أننى توخيت فى كتابى أسلوبا سهلا ، وطريقة علمية فايتها الوحدة التاريخية ، واتجاه السياسة العامة ، وربط الأسباب بالمسببات ، وإغفال التفاصيل المملة ، وإبداء النقد على حسب الحقائق المقررة لا على حسب ما تمليه العواطف ؛ وهنا الفرق كل الفرق بين المؤلف الذي يجب أن يكتب و يبحث لأجل الحقيقة و بين السياسي الذي يكتب و يجادل إرضاء لعواطفه الخاصة .

وغاية رجائى أن يفى الكتاب بحاجة المتعلمين إلى كتاب فى التاريخ على الطرق العلمية الحديثة ، وأن يتقدّم العاملون للبحث والكتابة العلمية فى موضوعاتهم التاريخية وأن يتكرم أولو الفضل بموافاتى بما يعنّ لهم من الآراء ووجوه الاصلاح التاريخية فى الكتاب .

والله أسأل أن يوفقني الى إتمام الجزءين الباقيين من الكتاب وأن يوفقنا جميعا الى خدمة بلادنا العزيزة بالصدق والاخلاص م

محمد رفعت

القاهرة في أول رمضان سنة ١٣٣٩ (الموافق ٩ مايو سنة ١٩٢٠)

# تعليفات بعض الجرائد على تاريخ مصر السياسي في الأزمنة الحباضرة

جاء في جريدة الأخبار بتاريخ ٢٤ مايو سنة ١٩٢١ :

ومبين أيدينا كتب ألفت في التاريخ المصرى وهذه الكتب على تعددها تكاد تكون كتابا واحدا كثير الطبعات ...

وإنا اليوم في المرة الأولى في عهد هذه النهضة نوى من كتاب ومتاريخ مصر السياسي الذي أخرجه المؤرخ المصرى الفاضل عهد رفعت ... أرق أنموذج عملي ممكن للتأليف في هذه المادة فان هذا المؤلف في التاريخ لم يكن في شيء من أولئك المقلدين الذين حذا بعضهم حذو بعض حتى تشابهوا وحتى كان آخرهم صورة لأولهم . بل هو قبل أن يؤلف كتابه هذا ألف طريقة مثلي لوضعه بحيث يكون في نفسه مادة علمية صافية من كل شائبة و يكون كذلك حجة قاطعة لكل لبس أو ابهام يحيط بأية مسألة من مسائل التاريخ .

ونحن نشكر لحضرته كل الشكر هـذه الحدمة العلمية التي لا ينقضي برها ولا ينقطع شكرها ، نشكر له تلك اليد البيضاء ونرجو أن يوفق الى إتمـام ما بدأ فيه بمثل تلك العناية الجيلة".

وجاً. في جريدة الأهرام بتاريخ ٢٠ ما يو سنة ١٩٢١ :

ومين أيدينا الآن كتاب وتاريخ مصر السياسي للؤلف الأستاذ رفعت وقد بذل المؤلف عناية كبرى فى البحث والاستقصاء فرجع إلى مصادر تاريخية عديدة ومحررات رسمية كثيرة للالمام بموضوعه من جميع أطرافه لأنه لم يقتصر على ايراد الوقائع على سبيل الرواية بل تخطى الرواية إلى بحث العلل والمعلولات وماترتب على ذلك من النتائج السياسية ... الخ".

#### وجاً. في مجلة المقتطف عدد يونيه سنة ١٩٢١ :

ووكتاب وتراريخ مصر السياسي تأليف الأستاذ مجد رفعت ... وقد قال في مقدمته إنه اعتمد في جمعه وتأليفه على المصادر الموثوق بها ... وأنه توخى أسلوبا سهلا وطريقة علمية غايتها الوحدة التاريخية وربط الأسباب بالمسبات واغفال التفاصيل المملة و إبداء النقد على حسب الحقائق المقررة لا على حسب ما تمليه العواطف .

# فهرس الكتاب

| صفحة           |     |     |     |       |       |         |           |          |          |           |   |                |                |       |
|----------------|-----|-----|-----|-------|-------|---------|-----------|----------|----------|-----------|---|----------------|----------------|-------|
| ١              |     |     |     |       |       | 4       | فرنسي     | لحملة ال | قبل ا    | مصر       |   |                | الأول          | المصر |
| ۲1             |     |     |     |       | عر    | على مع  | رنسية     | لمة الفر | رع الح   | مشرو      |   |                | الثانى         | الفصر |
| ۲۹             |     | ••• |     |       |       |         | •••       | مصر      | رن في    | . نا بليو |   | ئ              | لثالمة         | الفصل |
| ٤٩             |     |     |     |       |       | يون     | ئے نا بلہ | مية بعا  | : الفرن  | الحملة    |   | Ć              | الرابع         | الفصر |
| ٦1             | ••• |     |     |       |       |         | ىية       | الفرنس   | はより      | نتابج     |   | س              | الخام          | الفصا |
| ٧٢             |     |     |     |       |       |         |           |          | ع البقاء |           |   | .س             | الساد          | الفصل |
| ٨٦             |     |     |     |       |       |         |           |          | مجد ء    |           |   | ځ              | م السام        | الفصا |
| ١ • ٩          |     | ••• |     |       |       | اخلية   | ل الد     | مجد علِ  | حات      | اصلا      |   | ن              | ۔<br>ل الثا مر | الفصا |
| 177            |     | ••• | ••• | يونان | دل ال | ا سنقلا | رقية و    | لة الشر  | رالمسأ   | ظهود      |   | م              | ل التا س       | العصا |
| ١٤٨            |     |     |     |       |       |         | ان        | السلطا   | لباشا و  | بين اا    |   | -<br>بر        | ً<br>ل العاش   | العصر |
| 139            |     |     |     |       |       |         |           |          |          |           | • | دی عشہ         | ل الحاد        | الفصا |
| ۲۸۱            |     |     |     |       |       |         |           |          |          |           |   | ، عشر          |                |       |
| 144            |     |     |     |       |       |         |           |          |          |           |   | ٹ عشر          |                |       |
| 719            |     |     |     |       |       |         |           |          |          |           |   | ع عشر          |                |       |
| <b>*</b> * * * | ••• |     |     |       |       |         |           |          |          |           |   | i. —           |                |       |
| 7 7 9          |     |     |     |       |       |         |           |          |          |           |   | <b>&amp;</b> — |                |       |
| 777            |     |     |     |       |       |         |           |          |          |           |   | <u> </u>       |                |       |
| 7 7 7          |     |     |     |       |       |         |           |          |          |           |   | 14             |                |       |
| 739            |     |     |     |       |       |         |           |          |          |           | , | <i>1</i> ~     |                |       |
|                |     |     |     |       |       | _       |           |          | 1        |           |   |                | , ,            |       |

# فهرس الصــور

| أمام صفحة |     |     |     |     |     |     |     |     | ,   |     |     |       |                  |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|------------------|
| (ج)       | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | •••   | محد على الكبير   |
| ٧         | ••• |     | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |     | ••• | ••• |       | ناعة استقبال     |
| ٨         | ••• | ••• | ••• | ••• |     | ••• |     |     |     | ••• | ••• | •••   | افورة            |
| P 7       |     |     |     | ••• |     | ••• |     |     |     | ••• | ••• |       | ا پلیون پونا پرت |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | سليان باشا       |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | بوغوص بك يوس     |
| ١٤٧       |     | ••• | ••• | ••• |     | ••• | ••• | ••• |     | ••• | ••• | • • • | ابراهيم باشا     |
| ١٧٠       |     | ••• | ••• | ••• |     | ••• | ••• | ••• |     |     |     | •••   | بالمرستون        |
| ۲۰٤       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | لوی فیلیب        |
| * * *     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | القلعة من ناحية  |
| 777       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | القلعة عند دخول  |



•

# فهرس الخرائط

| أمام صفحا | i   |       |     |     |     |     |                                    |   |   |
|-----------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|------------------------------------|---|---|
| 3 7       |     |       |     | ••• |     |     | ريطة الحملة الفرنسية في مصر وسوريا | : |   |
| ٣٦        | ••• | • • • |     |     | ••• |     | « موقعة أبى قير البحرية            |   | , |
| 4 7       |     |       | ••• |     |     | ••• | « اتساع نفوذ مجد على وبلاد العرب   |   | , |
| 7 • 1     | ••• | •••   | ••• |     |     |     | « فتح السودان                      |   | , |
| ١٣٧       |     |       | ••• | ••  | ••• |     | « شبه جزيرة البلقان والمورة        |   |   |
| 107       |     |       |     |     |     |     | « مور الشام                        |   |   |

# الفصل الأول مصر قبل الحملة الفرنسية

# الحالة السياسية

#### مهيد:

تعاقبت على مصر منذ الفتح العربي حكومات أجنبية عدة فمن الطولونيين والأخشيديين الى الفاطميين ثم الأيو بيين (١) وجميعهم مر عناصر غير مصرية ، ولكنهم سرعان ما كانوا يتأثرون بالبيئة المصرية ويند بجون في مدنيتها فيعلنون استقلالهم ويطبعون حكومتهم بالطابع المصرى ، وهكذا احتفظت البلاد بمميزاتها الاستقلالية طول العصور الوسطى ووصلت فيها الى درجة عظيمة من الرقى ، ثم اغتصب و المماليك " الحكم مع الأيو بيين سنة ١٢٥٠ فحكوا البلاد مستقلين أيضا حكما مستنيرا لا بأس به ولقبوا أنفسهم سلاطين واستطاعوا الاحتفاظ بأملاك مصر في الشام ، حتى ظهرت قوة الأتراك العثمانيين واتجهت أنظار السلطان و سليم الأول " نحو الشرق فحهز قوة للقضاء على خصى مه : الشاه اسماعيل في فارس والسلطان و الغورى " في مصر ، فانتصر سليم على الفرس أولا ، وعلى أثر هذا الانتصار توترت العلاقات بين سليم والغورى حليف الشاه اسماعيل ، فأعد الغورى حملة كبيرة في سنة ١٥١٦ وخرج قاصدا حدود آسيا الصغرى ، والتق الفريقان قرب حلب في موقعة و مرج دابق " فانهزم المصريون

<sup>(</sup>۱) الطولونيون (۸۷۰ – ۹۰۵ م) ، والاخشيديون (۹۳۲ – ۹۶۸ م) ، والغاطميون (۹۳۲ – ۱۲۵ م) ، والأيو بيون (۱۱۷۱ – ۱۲۵ م) .

لقلة عددهم وسوء أسلحتهم ونظامهم ولظهور الشحناء بين صفوف المماليك وقتل الغورى في هذه المعركة واستولى العثمانيون على مدن الشام وحصونها ثم دخلوا مصر وحاول وو طومان باى " ابن أخى الغورى الذى خلفه حاكما على مصر مقاومة العثمانيين فانهرم في عدة مواقع آخرها قرب وو وردان " سنة ١٥١٧ م وقبض السلطان على طومان باى وشنقه عند باب زويلة ، وهكذا فقدت مصر استقلالها وصارت أيالة عثمانية .

# نظام الحكم العثاني في مصر:

بعد أن فرغ سليم من جمع ومصادرة التحف والنفائس والجواهر التي كانت تملاً قصور سلاطين المماليك وخزائنهم وضع نظاما يسير عليه الحكم في مصر بعد مغادرته البلاد ، وقد قصد السلطان سليم من النظام الذي وضعه إلى غرض أساسي واحد هو ضمان بقاء تبعية مصر للدولة فعمل لهذا القصد وحده دون الاهتمام بمصالح البلاد وترقية مواردها ، ولما لم يكن للعثمانيين مدنية أو آداب خاصة يمكر . ادخالها وترويجها في البلاد التي فتحوها لم يترك نظام حكمهم في البلاد أثرا ظاهرا باقيا على الرغم من طول بقائهم بالبلاد التي فتحوها .

#### الباشا:

رأى السلطان أن مصر بمعزل عن أملاك الدولة وأن بعدها عن مقر الحكم في الاستانة قد يساعد حكامها على الاستقلال عن الباب العالى فوضع نظاماً يقضى بتو زيع السلطة على ثلاث هيئات يكون له من تشاحنها ودوام تنافسها ما يضمن استمرار ضعف هذه الهيئات والتجائها الى الملاذ الأعلى بالقسطنطينية ، فعل السلطة الرئيسية في يد وال أو حاكم بلقب و باشا " يعينه السلطان لمدة قصيرة تتراوح عادة بين سنة وثلاث ومقره القلعة ووظيفته تمثيل الباب العالى وتبليغ وتنفيذ أوامره و إرسال الجزية وقيادة الجند في الحرب.

#### الديوان :

ويعاون الباشا في الحكم ديوان مكون من ضباط جيش الاحتلال الذي كان يتألف من سبع فرق أو من أوجقه "واحدها وووجاق" وتتكون هذه الفرق من جنود مختلفة الأجناس أهمها فرقة الانكشارية اذ كان لأغا الانكشارية شأن ومركز ليس لغيره من ضباط الفرق وللديوان حق الموافقة على قرارات الباشا ومراجعته فيا لم يوافق عليه من القرارات ، وله عند الاقتضاء حق عزل الباشا والاتصال رأسا بالباب العالى ، وعند البحث في المسائل الهامة يجتمع الديوان و يضاف اليه كبار العلماء والمشايخ والأعيان ولا ينعقد الديوان الكبير بهذه الهيئة الا نادرا .

## أمراء الماليك:

أما السلطة الادارية المحلية فرأى السلطان أن يبقيها في يد أمراء المماليك أو وو البكوات " وكان في مقدوره أن يقضى عليهم بعد انتصاره على وطومان باى" ولكنه تركهم ليحفظوا التوازن بين الوالى والديوان، فعين منهم مديرين أو سناجق وكشاف في الأقاليم .

وأنشأ السلطان ديوانا خاصا للحاسبة وتسجيل الأملاك ونقلها وجمع الضرائب ، وعرف هذا الديوان و بديوان الأفندية "

استمر هذا النظام نافذا نحو قرن كانت فيه الدولة العثمانية حافظة لمركزها وسمعتها الحربية بين دول أور با ، فلما ظهر ضعف تركيا الحربي وانتشر الفساد والاضطراب داخل الدولة لم يعد النظام الذي وضعه السلاطين العظام سليم وابنه سليمان نافذا بل سطت عليه يد المسنخ والتغيير وتدهورت الحال تدريجا حتى نمت سلطة الماليك رغم أنف ممشلي السلطان ، وجمعوا النقود في أيديهم وقصروا سلطة الباب العالى على الاسم والحطبة والجزية .

## ضعف الوالى:

أما الوالى فصار مقامه بمصر تحت رحمة الماليك ، يقضى أيامه شبه سجين فى القلعة لا هتم له سوى جمع المال بكل الطرق الممكنة قبل أن يستدعيه السلطان من البلاد ، فاذا أساء التصرف أو ساءت علاقته مع الماليك أرسلوا اليه رسولا يقرأ عليه كلمة وو انزل ياباشا "و يطوى البساط أمامه فاذا هو وال معزول لامندوحة له عن مغادرة البلاد .

# ضعف الديوان:

أما ضباط الجيش وفرقه وهم أعضاء الديوان فقد تدهورت حالتهم الأدبية وانحطت أخلاقهم على أثر ضعف الباب العالى وانهزاماته ، وأفقدتهم عيشة الخمول والكسل صفاتهم الحربية الأولى فتقر بوا من بكوات الماليك وهم إذ ذاك أصحاب الأمر داخل البلاد وقبلوا منهم الوظائف وصاروا من أنصار الماليك وأعوانهم ولم يمض وقت طويل حتى أصبح الديوان كله من صنائع الماليك وأتباعهم ، وهم الذين يجمعون ويسيرون أعضاءه متى وكيف شاءوا .

# أصل المماليك :

أما البكوات الماليك الذين سادوا البلاد وعاثوا فيها فسادا في أثناءالعهد العثماني المظلم فكانوا من بقايا الماليك الجراكسة الذين حكوا البلاد قبل الفتح العثماني . وأول من استخدم الماليك الأتراك في مصر خلفاء الفاطميين الذين أرادوا التشبه بالعباسيين في بغداد ثم جاء الأيو بيون فاشترى الملك والصالح بن أيوب "عددا يزيد على الألف من رقيق شمالي وغربي آسيا . وكان والمغول في ذلك الوقت قد جعلوا يخربون تلك الجهات ويدمرون وكان والمناه و يغيرون عليها بين آن وآخر ، فهاجر أهل البلاد ومعهم أولادهم و بناتهم وانتهز تجار الرقيق الفرصة فملئوا الأسواق بالفتيان والفتيات من أهل قفقاسيا وجورجيا والجركس .

#### الماليك البحرية:

و يعرف المماليك الأول الذين حكوا بعد الأيوبيين من سنة ١٢٥٠ الى سنة ١٣٨٠ بالمماليك البحرية لأنهم أقاموا أولا فى جزيرة الروضة حيث بنى لهم الملك الصالح قصورا قرب المقياس . وأكثر هؤلاء المماليك من الأتراك وسكان شمالى آسيا وكانوا فى حكمهم يتبعون النظام الوراثى عادة واشتهر من سلاطينهم الظاهر بيبرس (١٢٩٣ – ١٣٤١ م) والناصر بن قلاوون ( ١٣٤١ م ) .

#### الماليك الجراكسة:

أما المماليك الجراكسة فأصلهم من جورجيا والقفقاز و بلاد الجركس وقد حكموا من سنة ١٣٨٢ الى سبنة ١٥١٧ ، وكانوا لايتقيدون بنظام خاص فى الحكم بل كان الأمر للغالب المنتصر من الأمراء . ومن أشهر سلاطينهم الظاهر برقوق (١٣٨٢ –١٣٩٨) والغورى(١٠٠١ –١٥١٦م).

# نشأة الماليك:

ولما كان الماليك مترفعين عن الاختلاط بأهل البلاد اعتمدوافي زواجهم وحروبهم على ماكانوا يشترونه من الرقيق الجركسي فتيانا وفتيات وكان الغلمان يدر بون منذ نعومة أظفارهم على أعمال الفروسية والحرب والصيد ويعلمون القراءة والكتابة والقرآن وشيئا من الدين ، فاذا كبر الغلمان و بلغوا الثامنة عشرة وظهرت لحاهم حررهم ساداتهم ومنحوهم مالا وأرضا وجواري ورقوهم الى رتبة البكوية فيتزوجون ويؤسسون بيوتا يملئونها بالرقيق كسادتهم (١) ولم تكن الروابط بين السادة والأتباع شبيهة بالروابط الاقطاعية التي سادت في أور با في العصور الوسطى ، فهذه كانت مبنية

<sup>(</sup>۱) من الماليك من كان يملك من ۲۰۰ الى ۳۰۰ ملوك و أما رؤسا ؤهم كابراهيم بك فكانوا يملكون من ۲۰۰ الى ۸۰۰ مملوك و

على أسس اقتصادية أهمها ماكية الأرض والولاء بين السيد وتابعه ، وأما العلاقات بين الماليك وأساتذتهم فلم تكن مؤسسة على أية قاعدة سوى مجرد الرغبة والشهوة الوقتية .

## شيخ البلد:

ولما كان الوصول الى الزعامة والحكم لايجىء الاعن طريق التغاب والقوة كان الهاليك فى أثناء قيام دولتهم وفى العهد العثمانى فى حروب ومنازعات حزبية مستمرة غايتها الوصول الى الرياسة ، ويعرف رئيس الماليك وبشيخ البلد" ومقره القاهرة ومتى ظفر بأعدائه استولى على أموالهم وجواريهم وأملاكهم .

#### زى الماليك:

وكان الماليك يعيشون عيشة البدخ والنعيم فيرتدون المنسوجات الهندية الرفيعة ، وفوقها القفاطين الحريرية ذات الأكهام التى تتدنى الى أطراف أصابع اليد ثم الجبب ذات الفراء الغالية والسراويل الواسعة من الجوخ الذى كان يرد من فرنسا ثم يتمنطقون بأحزمة حريرية مثبتة فيها الأسلحة المختلفة ويضعون على رءوسهم عمامات من النسيج الرفيع (الشاش) وكانوا يمتطون الخيول العربية الكريمة المطهمة والمزركشة بالفضة والذهب والأحجار الكريمة .

# نظامهم الحربي :

ولم يكن للماليك نظام عسكرى بل كانوا يعتمدون على أنفسهم وأتباعهم للدفاع عن البلاد وكانوا جميعا من الفرسان. أما نظام المشاة فلم يعرفه المماليك وكان محتقرا فى نظرهم غير أنهم كانوا يأخذون معهم الى الحرب عددا كبيرا مرن الحدم المصريين يقومون بحاجاتهم وحاجات خيولهم. وإذا خرجوا للحرب لم يتبعوا قوانين خاصة بل اعتمدوا على الكر والفر السريع وعلى النزال



قاعة استقبال داخل بيت أحد كبراء المماليك

الفردى . وكانوا كفرسان أور با فى العصور الوسطى اذا أعوزتهم الحروب الحقيقيسة فى الداخل أو فى الخارج لجئوا الى حفلات يقيمونها فى الموالد والمواسم للسابقات الرياضية والنزال الفردى مستعملين العصى الطويلة بدلا من الأسلحة والمزاريق .

# مساكنهم:

وكان المماليك يسكنون قصورا فحمة منسقة تنسيقا بديعا تتجلى فيه آثار الصناعة العربية الدقيقة ، يراها الناظر من الحارج فلا يأبه لها حتى اذا دخلها وجد لهما فناء واسمعا تحيط به أشجار الفاكهة ومختلف الأزهار والعطور وتجرى فى عرصاته جداول المهاء فيهب من فوقها النسيم رطبا حتى فى أشد ساعات القيظ ، أما الأثاث والرياش والمأكل والمشرب وموائد الطعام والجوارى الحسان ، فكانت مضرب الأمثال من حيث الوفرة وحسن التنسيق والجمال .

# حال الفلاح:

مثل هذه العيشة عيشة البذخ والترف والنعيم التي كانت تكلف الواحد من بكوات الماليك ٢٥٠٠ جنيه كل سنة على المتوسط جعلتهم يبالغون في ظلم واضطهاد الفلاحين من أهل البلاد الذين صاروا كرقيق الأرض ليس لهم حقوق أمام ساداتهم الماليك بل جلعملهم أن يدبروا الثروة اللازمة لتهيئة أسباب النعيم والرفاهية للماليك وكانوا كلما ساءت الحال الاقتصادية في البلد وزاد فقر الفلاح زادوه ظلما وقسوة وعدوانا ، وكلما اشتبهوا في ثروة واحد منهم عذبوه حتى يبتزوا منه آخر قرش ادخره. ومعنى ذلك أن ثمانية آلاف من الماليك ( وعددهم كان يتراوح بين ١٠٠٠ فلك أن ثمانوا يتحكون في رقاب مليونين ونصف مليون من السكان و يستعلون ثروتهم و يستعبدونهم لأجل مصالحهم الحاصة ؛ و بدلا من العمل على انماء ثروة البلاد ومواردها عمل الماليك على نقصها وافسادها ولا غرابة على انماء ثروة البلاد ومواردها عمل الماليك على نقصها وافسادها ولا غرابة

فى ذلك فالمماليك جماعة لم تربطهم بالبلاد روابط وطنية أو أسرية لأنهم اعتمدوا على ما كانوا يبتاعونه من الرقيق ولم يصاهروا الأهالى . زد على ذلك أن شغفهم بالحروب وأعمال الفروسية وعدم ملاءمة الجو لأكثرهم قد ساعد على تقصير أعمارهم وعدم بقاء أسراتهم طويلا فى البلاد . لذلك لم يرحموا أهل البلاد ولم ينظروا فى مصلحة أحد سوى ارضاء ملاذهم وشهواتهم .

لذلك ساءت حال الفلاح وتناو بتمه المجاعات والأو بشمة إذ كان قوام طعامه الذرة وقليل من البصل، ولا يلبس سوى قميص من القطن أوالكتان ويسكن في أكواخ حقيرة قليلة المنافذ يعيش فيها هو وأسرته ومواشيه أضنك عيشة . ولولا جق البلاد الصحى وانتظام فيضان النيل الطبيعي وما عرف عن أمراء الماليك من الكرم لكان مصاب الفلاحين ونصيبهم من الحياة أدهى وأمر .

ومع ذلك وعلى الرغم من سوء حالة البلاد الاقتصادية استطاع المماليك أن يحتفظوا بمراكزهم و بقوتهم أكثر من قرنين بعد الفتح العثمانى. و يرجع تفوق المماليك و بقاؤهم فى مراكز قوتهم الى الأسباب الآتية :

## أسباب تفوق الماليك

#### ١ - حيويتهم:

إن المماليك كانوا العنصر الحيّ القوى فى البلاد دون العناصر والهيئات الأخرى ، فقد رأينا أن سلطة الوالى والجيش قد تدهو رت وانحطت وأن الأهالى لم يكونوا سوى آلات مستخرة لجمع الثروة فى خزائن الماليك، ويظهر أن الماليك بسبب شغفهم بالحرب والنزال قد حافظوا على حيو يتهم ونشاطهم وبذلك برهنوا على صدق نظرية القائلين بأن الحرب أعظم مساعد على بقاء واستمرار أصلح العناصر وأقواها .

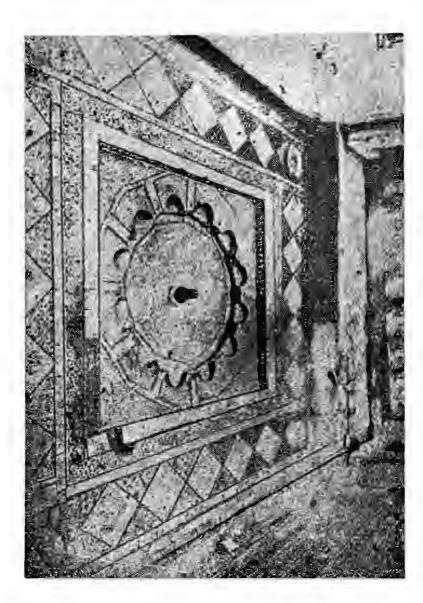

نافورة وسط بيت من بيوت أمراء المماليك

|   | <br> | <del></del> | <br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |      |             | The state of the s |
|   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| , |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### ٢ – عصبيتهم:

ولا ننسى قوة عصبية الماليك فانهم لم يندمجوا فى المصريين كغيرهم من الشعوب ، بل ظلوا محتفظين باستقلالهم الجنسى دائبين على ملء صفوفهم بشراء الرقيق وتدريب ، ثم انهم وحدوا قواتهم برياسة زعيمهم شيخ البلد أو حاكم القاهرة ، وكانوا على الرغم من منازعاتهم وحروبهم الحزبية قوة واحدة فى وجه العدو المشترك كالأتراك وغيرهم من الأجانب .

# ٣ - اتصالمم بالأهالي :

أضف الى ذلك أن الماليك كانوا أكثر الهيئات اتصالا بأهل البلاد وعاداتهم وعلما بلغتهم وحيلهم ، وانهم لذلك كانوا أعرف الناس بحكم داخلية البلاد ، وكان كثير من الهاليك على درجة عظيمة من التفقه في اللغة والشريعة والدين .

#### ع ــ ضعف ترکیا :

ثم ان هناك سببا لولاه ما استطاع الماليك أن يجمعوا السلطة فى أيديهم وذلك أن حالة الدولة فى الداخل والخارج قد حالت دون ارسال الحملات الكفيلة باسترجاع نفوذ الباب العالى .

# ظهور على بك الكبير وإعلان الاستقلال:

وليس أدل على عظم قوة البكوات الماليك فى ذلك العهد من ظهور وليس أدل على عظم قوة البكوات الماليك فى ذلك العهد من أن أدرك ما بك الكبير "الذى صار فى سنة ١٧٥٧ شيخا للبلد ثم مالبث أن أدرك الحقيقة الواقعة ، وهى أنه ليس للعثمانيين ما يبرر وجودهم فى البلاد وأن الماليك هم أصحاب السلطة الحقيقية ، فعمل على احراج الفكرة الى عالم الوجود ، فعمل يزيد فى اتباعه ويستميل البكوات اليه حتى استطاع الوجود ، فعمل يزيد فى اتباعه ويستميل البكوات اليه حتى استطاع

في سنة ١٧٦٦ أن يعان استقلاله فأرسل الباشا أو الوالى الى القسطنطينية وامتنع عن دفع الجزية وسك النقود باسمه واتخذ لنفسه لقب وسلطان مصر مجددا بذلك عهد الماليك الأول ، ورأى على بك أن يقوى جانبه وخاصة من الناحية المعرضة لهجوم الأتراك فاتحد مع "شيخ ضاهر" أميرعكا و بفضل هذا التحالف أمكنه أن يصد القوات العثمانية التي كان يجمعها ولاة سوريا بأمر السلطان ضد على بك ، ولما أمن جانب العثمانيين انتهز فرصة اشتغال تركيا بحروبها في أو ربا فوجه عنايته الى اصلاح حال حكومته، فعني بالتجارة الخارجية وسهل مواصلاتها ، وأنزل الرعب في قلوب عربان الصيحراء فانتشر الأمن وحصل على الممال اللازم لاعداد جيوشه وحملاته .

#### فتوحاته :

وكان على بك يعلم ما ينتاب الدولة العلية حينئذ من المحن والبلوى فى الداخل والخارج ، وإنها لذلك لاتقوى على ارسال حملة الى مصر فى وقت انحطت فيه سمعة تركيا الحربية أمام قوات النمسا وروسيا و بولونيا ، فجهز على بك حملة احتلت <sup>10</sup> اليمن "وأخرى احتلت <sup>10</sup> جده" و <sup>20</sup> مكه "ولم تمض ستة شهور حتى خضعت شبه جزيرة العرب وامتدت سلطة <sup>10</sup> على بك "على سواحل البحر الأحمر وتجارته وصارت جدة مركزا تجاريا هاما، واستحق على بك لقب " سلطان مصر وخاقان البحرين ".

وفى سنة ١٧٦٩ أعد لفتح سوريا قوة تبلغ ٢٠٠٠ رجل من هؤلاء ٠٠٠٠ من فرسان المماليك و١٥٠٠٠ من البدو وعين لقيادتها أحب أتباعه اليه مجمد بك المعروف و بأبى الذهب ، وكان غرضه من هذه الحملة ضمان سلامة ملكه وتأمين حليفه و الشيخ ضاهر ، ضد تعدى قوات السلطان ومهد على بك الطريق لفتوحه في سوريا بتوثيق العلاقات وإحكام الروابط بينه وبين أعداء تركيا مثل الروس والبنادقة .

#### حملته فی سوریا :

ولما دخلت جنود على بك في سوريا انضمت اليه قوات الشيخ ضاهر، وسرعان ما استولت على غزة وناباس والقدس ويافا وصيدا، ثم حوصرت و دمشق " بضعة أيام وأخيراسلمت ، وكان هذا النصر منتهى ما وصلت اليه قوة على بك اذ استطاع الأتراك أن يعوضوا من خسارتهم في الحسرب تفوقهم في السياسة والدسيسة فاستمالوا الى جانبهم محمد بك أكبر قواد على بك ومنوه بتوليته حكومة القاهرة ، فعمل على كسب ثقة بعض الماليك وغادر الجميع سوريا بفأة ودخلوا مصر قاصدين الصعيد وهناك استعدوا لملاقاة على بك ، ولما كان أكثر اتباع على بك قد انضم الى محمد بك لم يجد بدا من مغادرة البلاد الى وعكا عن ثانية ، وهناك بدأ يجهز جيشا لاسترداد أملاكه فنجح في سوريا ثم قصد مصر .

#### وفاته :

وكان محمد بك قد أرصد له من يداهمه فى الطريق فوقع أسيرا وكانت صحته قد تأثرت كثيرا لشدة حنقه وغيظه فمات بعد أيام سنة ١٧٧٣. ويعد على بك أكبر الشخصيات التي ظهرت فى ذلك الجزء المظلم من تاريخ مصر، وأعماله تعد سابقة لأعمال محمد على العظيم ، فلا غرابة اذن أن عرف اسمه فى التاريخ و بالكبير "، ولم يخلفه فى مواصلة مشروعاته أحد من المماليك،

# خلفاء على بك الكبير:

ولما مات على بك صار وأبو الذهب "شيخا للبلد وعادت ساطة الباب العالى الى ما كانت عليه فعادت الفوضى والأو بئة والمجاعات ولم يطل عهد أبى الذهب بل مات بعد عامين ، وتنازع ثلاثة من زعماء المماليك على مركز الرياسة بعده وهم البكوات و اسماعيل " و و ابراهيم " و و مراد " فاتحد الأخيران على الأول وأخذا السلطة بيدهما وصارا يتناو بان مشيخة البلد وامارة الحج أى السلطتين الادارية والحربية ، فكان ابراهيم بك عادة شيخ البلد ومراد بك أمير الحج وقائد الجند ، وجعلا يتنازعان و يسيئان حكومة البلاد حتى جاء الفرنسون مصر سنة ١٧٩٨

#### الحالة الاقتصادية

#### أثر تحول طريق التجارة :

إن أهم حادث أثر في مصير البلاد السياسي والاقتصادي معا في مب العصور الحديثة هو تحول طريق التجارة بين أور با والشرق الى طررأس الرجاء الصالح الذي كشفه و فاسكوده جاما "البرتغالي سنة ٩٨. بعد أن كشف و كولمب " طريق الدنيا الجديدة ، فأحدث هذ الاستكشافان انقلابا ذا شأن في عالم التجارة اذ انتقل المركز التجاري العامن حوض البحر الأبيض المتوسط الى المحيط الأطلسي وكان لهذا الانتقاسوا أثر في تجارة الدول التي تمس سواحلها البحر الأبيض المتوسط كالبند، ومصر .

وكانت مصر قد وصلت في العصور الوسطى وهي التي تنتهى باتهالقرن الخامس عشر الى درجة عظيمة من الثروة والرقى في جميع شؤونها حب
كانت أور با في ذلك الوقت في حالة جهل و جمود عظيمين ، فقد خلفه
أصحاب الأمر في مصر حينذاك آثارا بديعة من نماذج الصناعة العربية تد
على ماكان لهم من وفرة المال وعظيم الجاه ، وما ذلك الالأن مواد
ثروتهم لم تكن مقصورة على ما كانت تنتجه أرض مصر من المحصولاد
الزراعية بل كانت خزائنهم تفيض بأموال الأجانب من تجار و البندقية
و وو جنوه الذين كانوا ينقلون متاجرهم من الشرق الى أور با و يدفعو
عنها ضرائب ونفقات مختلفة كانت سببا في اثراء الحكومة والأهالى معا
و كانت مصر حينذاك قابضة على طريق التجارة بين الشرق وأور با : طريؤ
والسويس ومنها بطريق القوافل الى القاهرة ثم على السفن في فرع رشيد
والسويس ومنها بطريق القوافل الى القاهرة ثم على السفن في فرع رشيد
الى قرب الرحمانية على النيل ومنها الى الاسكندرية إما بطريق الترعة التي

كانت توصل بين النيل والاسكندرية ثم انسدت و بطل عملها واما على ظهور الدواب. ومن الاسكندرية تنقل الى موانى ايطاليا ومنها الى ممالك أوربا المختلفة .

فلما تحول طريق التجارة من مصر الى رأس الرجا الصالح حرمت مصر من مرور تجارة الشرق ونضبت منابع الثروة التى كانت تفيض عليها وتملاً خزائنها ذهبا وفضة ، تلك الثروة التى ظهرت آثارها فيما خلفته دولة المماليك فى مصر من مختلف الآثار البديعة مما دعا الناس الى القول بأن مصر يومئذ كانت مهد حكاية ألف ليلة وليلة .

وأراد البرتغاليون في ذلك الوقت أن يحولوا دون استعادة مصر مركزها التجارى ففكر المستكشف البرتغالى الشهير والبوكرك Albuquerque" في مشروع شيطانى يقضى بتحويل مجرى النيل حتى يصب في البحر الأحمر لا الأبيض المتوسط وحاول الغورى سلطان المماليك في مصر في ذلك الوقت بالاتفاق مع البنادقة القضاء على قوة البرتغال الاستعارية في الشرق فجمعوا أسطولا حاربوا به في البحر الأحمر فانتصروا في أول الأمر ثم دارت عليهم الدائرة وانهزموا انهزاما حاسما في موقعة ودديو" أمام بمباى سنة ١٠٥٠، وبهذه الموقعة تقوى مركز البرتغال في الشرق ، و بدأت الدول الغربية التي وبهذه الموقعة تقوى مركز البرتغال في الشرق ، و بدأت الدول الغربية التي تمس سواحلها المحيط الأطلسي تبني نفوذها التجاري والاستعارى في الشرق . وظلت بعد ذلك نحو ثلاثة قرون في تأخر وعوز اقتصادى عام مما جعل وظلت بعد ذلك نحو ثلاثة قرون في تأخر وعوز اقتصادى عام مما جعل عهد العثمانيين من أنكد عصور التاريخ في مصر .

ولما ضعفت صلات مصر بالخارج ولم يعد لمصر ذلك المركز التجارى الهام، ولم تعد البلاد تنتج للأسواق الخارجية كثيرا بل اقتصرت في انتاجها على قدر حاجات أهلها وساداتها المماليك وقف دولاب العمل وقلت موارد البلاد وصارت الحكومة في حاجة زائدة الى المال تجبيه أو تصادره من الملاك والتجار الوطنيين والأجانب الذين يجرأون على احراز الثروة ، وكثيرا ما كان يشتد العوز في البلاد وتتهددها المجاعات والأمراض من حين الى

آخر لعدم عناية المماليك بشؤون الزراعة ، وهى المورد الوحيد لثروة البلاد و بالمنافع العامة كتطهير الترع واقامة القناطر وتحسين طرق الرى وتوزيع مياهه .

### انحطاط الاسكندرية:

ولما كسدت التجارة انحط شأن الاسكندرية وصار سكانها لا يزيدون على ٨٠٠٠ نفس وقل عدد الأجانب فيها ، ومن بتى بها صار مهددا بتعدى الحكومة واضطهادها ، وساعد على اضمحلال الاسكندرية انسداد الترعة التي كانت توصلها بفرع رشيد ، ووجود قرصان البحر بكثرة في البحر الأبيض والبحر الأحمر، وتعرض السفن في ميناء الاسكندرية للرياح دون وجود أي موئل لها .

### علاقات مصر التجارية :

وعلى الرغم من ذلك لم تبق مصر دون تجارة خارجية ، فقد كانت بينها و بين تركيا وفرنسا والحبشه واليمن و بلاد العرب علاقات تجارية ، وقدقدر السائح الفرنسي وفاني Volney الذي ساح في مصر وطبع سياحته سنة ١٧٨٧ قيمة تجارتها الخارجية أي قيمة صادراتها ووارداتها بمبلغ خمسة عشر مليونا من الجنيهات وهو مبلغ عظيم لا يخلو من المبالغة ، أما أهم صادرات البلاد فكانت الغلال والأرز والصمغ والبن والشمع مماكان يرد أليها من السودان والحبشة الخ ، وأهم الواردات المنسوجات الصوفية والحريرية والمعادن .

#### حالة الصناعة:

أما الصناعة فانها تأخرت لنفس الأسباب التي أثرت في الحالة الاقتصادية العامة ، وأصبحت مقصورة على عدد قليل من الصناعات الرائجة أهمها المنسوجات وصناعة السكر والزجاج ودبغ الجلود . وكانت القاهرة أهم مركز

صناعى فى القطر، وكان للصناعات نقابات تجمع بين أفراد الطوائف المختلفة ولكل حرفة شيخ مسئول أمام الحكام عن كل ما يطلب من أفراد طائفته فعليه جمع العوائد والأعطية التي تفرض على الصناع ، وله أن يقضى بين المتنازعين من أفراد الطائفة وأن يراقب حالة السوق .

# نظام الأرض:

أما نظام الأرض في مصر فقد بي كما كان منذ عصور الفراعنة اذ كانت الأرض ملكا لللك ، والملوك هم الذين كانوا يولونها الأتباع ، واستمر الحال كذلك الى أن جاء الفتح العثماني فقرر السلطان سليم بعد أن مسح أراضي القطر أن الأرض ملك للسلطان بمعني أن مالكها له "حق المنفعة" أو الانتفاع بثمرها دون الأرض، أما الملاك فأصبحوا كأنهم مستأجرون تعود أملاكهم الى بيت المال بعد موتهم الا اذا اشترى ورثتهم الأرض من جديد بدفع مبلغ معين، لذلك عين السلطان موظفا خاصا بلقب الدفتردار لتسجيل جميع أراضي القطر وفرض على كل فدان من الأرض مساحة مدى وصبة مربعة ضريبة معلومة .

# الالتزام:

ولماكان الأتراك مسيطرين فى البلاد كانت الضرائب تصل الى الديوان من غير صعوبة ، فلما لم يصبح لموظفى السلطان أقل نفوذ داخل البلاد وعجزت الحكومة عن تحصيل المال المطلوب لجأت الى طريقة والالتزام " وقد انتشرت هذه الطريقة فى منتصف القرن السابع عشر ولو أنها لم تكن مجهولة قبل ذلك .

ود والالتزام " أن يتكفل من يشاء من أكابرالبــلاد سواء أكانوا من المــاليك أم الأتراك أم التجار بتحصــيل الخراج للحكومة فى قرية واحدة أو فى عدة قرى بالاتفاق أو بالمزايدة ، فيدفع الملتزم للخزانة مال سنة واحدة

معجلا ثم تترك له حرية التصرف في دائرة الترامه ، وللملتزم أن يحصل على صك الالترام من و شيخ البلد " أو كبير أمراء الماليك . وكان الالترام في بداية الأمر يعطى لمدة محدودة ولكن آل الأمر الماعطائه لآخر العمر وللملتزم أن يبيع الترامه اذا شاء بشرط اخطار و الرزنامة " أو بيت المال وشيخ البلد . واذا مات الملتزم و رثه في دائرة الترامة أبناؤه أومن يوصي لهم فاذا لم يكن له وارث رجعت أراضيه الى بيت المال ، وعلى كل حال كان على الوارث أو الموصي له أن يطلب ترخيصا بالالتزام بعد دفع مبلغ معين و بذلك صار للالتزام صفة شبه وراثية قانونية لمعظم أراضي القطر التي صار كل جزء منها مربوطا باسم أحد الملتزمين على الرغم من أن أصحاب الأرض من الفلاحين كان لهم حق الانتفاع بأرضهم وحق التصرف فيها نظريا .

و بفضل صك الالتزام أو و النميقة "التي كانت تخول لللتزم حق التصرف في القرى والتي بمقتضاها صار على الأعيان والمشايخ أن يساعدوا الملتزم في القرى والتي بمقتضاها صار على المحكومة في دائرة التزامه وصار مطلق التصرف في معاملته للفلاحين وخاصة في القرن الثامن عشر حين حلت الفوضي على الحكومة في ادارة البلاد فكان الملتزم يعين مشايخ القرى والمباشرين من الأقباط لاجراء الحساب اللازم. وكان لللتزم فوق التزامه من الأرض أراض خاصة له تعرف بأرض و الوسية " وكانت معفاة من الضرائب مقابل ما يقوم به المسلزم من التكاليف وتقوم بفلاحتها القرية بطريق السخرة.

# أرض الوقف :

على أن جزءا عظيا من الأرض كان موقوفا على المساجد والأعمال الخيرية و يعرف بأراضى الوقف وهى التي لا يجسوز فيها التصرف بالبيع ، وكانت معفاة من الضرائب ، و بسبب اضطراب الأمن وخوف أصحاب الأملاك من عبث العابثين بها بعد وفاتهم زادت هذه الأراضى زيادة عظيمة ووصل

الحال الى أن خيف أرب تصبح أرض مصر كلها موقوفة ، فاشترطت الحكومة أن لايتم وقف الا باقرارها ، وكان معظم هذه الأراضي الواسعة في يد كبار العلماء يستغلونها كما لو كانت أملاكهم الخاصة .

#### الضرائب:

وكانت ضريبة الخراج أو "الميرى" التي يجمعها الملتزمون إما نقدا و إما من نفس المحصول وتقسم ثلاثة أقسام: قسم لبيت المال و يعرف "بالميرى" وقسم للسنجق أو للكاشف و يعرف "بالكشوفية"، وقسم يبتى لللتزم باسم " الفائض" وكانت "الجزية" ترسل من مال الميرى وتقدر باثنى عشر ألف كيس في كل كيس خسة جنيهات مجيدية (أر بعة مصرية) ولم يكن الماليك حريصين على ارسال الجزية بانتظام في الجزء الأخير من الحكم العثماني بل كانوا أحيانا يوقفون ارسالها وكثيرا ما كانوا ينتحلون الأعذار لانقاصها كتطهير الترع و بناء القناطر وهي أعمال كان الماليك يهملونها تماماوكان الملتزمون يتعسفون في جمع الضرائب و يرهقون الفلاح الذي كان عليه دفع الجزء الأكبر من الضرائب ارهاقا دعا الفلاحين الي هجرة أراضيهم .

#### الحالة الفنية والعلمية

اذا أردنا أن نعرف مبلغ التأثيرالذي نشأ عن تحول طريق تجارة الشرق من مصر في الحالة الفنية فما علينا الا أن نوازن بين الآثار التي خلفها سلاطين المماليك وبين الآثار المخلفة من عهد العثمانيين ، فالأولى تنم عن ثروة وقوة وذوق ومهارة ، وأما الثانية فتدل على مالحق البلاد من نقص في الثروة وانحطاط في الصناعة ، وأكثر ما نشاهده في القاهرة من الآثار العربية التي تزدان بها القاهرة هو من آثار دولة المماليك البحرية والشراكسة ، ومن أبدع نماذج ذلك العصر مساجد السلطان حسن والمؤيد و برقوق وقلاو ون وكلها تنبئ عن عظمة داخل البناء وخارجه ودقية في الصناعة و جمال في الزخرفة والبناء .

#### المانى:

أما المبانى فى العصر العثمانى فكان الغالب فيها النمط البو زنطى وقد نقله الأتراك. عن الأغريق، وأهم مظاهره القباب التى صارت أهم مميزات المساجد فى ذلك العصر بعد أن كانت القباب رمن اللا ضرحة من قبل ومن مظاهره أيضا استعال والقاشانى وهو نوع من الفخار مكسو بطلاء أبيض أو ملون عليه رسوم هندسية أو نباتية ، ومن مظاهره المنائر الأسطوانية والسبل التى كانت تبنى عادة منفصلة وفوقها المكاتب وأحيانا تابعة المساجد .

وعلى العموم فلت مساحة المساجد عما كانت عليه وذلك مراعاة للاقتصاد بسبب سوء الحالة كما قلت الدقة في الصناعة أيضا ، على أن هناك آثارا عثمانية جميلة بنيت في العهد العثماني كسبيل خسرو باشا بالنحاسين والمباني التي جددها أو بناها الأمير و عبد الرحمن كتخدا " ومنها تجديد بناء الأزهر والسبل والمكاتب الواقعة قرب مسجد السيدة زينب وفي درب الجماميز.

#### الحالة العلمية:

أما الحالة العلمية والأدبية فقد تأثرت أيضا كغيرها وصار العلم مقصو را على ماكان يعلم بالأزهرمن الموضوعات وأهمها القرآن الكريم والعلوم العربية والشرعية ، والمنطق والجدل وعلم الكلام وقد ينبغ من بين المشايخ أحيانا من يكتب النثر و يقول الشعر وأكثره كلام مقفى لا أثر فيه للعانى المبتكرة أو العواطف النفسية والانسانية ، وان الانسان لتتولاه الدهشة حين يقرأ شيئا لمشايخ الأزهر أو علمائه في ذلك الوقت اذ ترى فيه نقصا ظاهرا وغلطا فاحشا في التعبير والتفكير .

#### منزلة العلماء :

أما الأبحاث والتجارب العلمية فلم تكن معروفة بالمرة بل ساد الاعتقاد بين الناس فىالتعاو يذوالخرافات والخزعبلات والبدع مما لا يزال يملاً أذهان العامة للآن، لذلك عظمت منزلة العلماء اذ لا بد أن يظهر للعالم قيمة مهما قل علمه مادامت البيئة تسود فيها الجهالة والسذاجة ، فصار للشايخ منزلة تشبه ماكان لرجال الدين في أور با في العصور الوسطى ، أما مصادر تلك القوة ، فأولها اعتقاد الناس في صلاح العلماء وتقواهم ومعرفتهم ، ثم تظاهر العلماء وادعاءاتهم ، وأخيرا ماكانوا فيه من الثروة الطائلة بسبب أراضى الوقف التي كانوا يقامون نظارا عليها و يستغلونها كما لو كانت أملاكهم الخاصة ، وهذا هو أهم أسباب قوتهم في ذلك العصر الذي كان فيه العلماء أهم عنصر يمثل البلاد و يتولى الكلام باسمها و يذود عن حقوق أهلها و يخطب وده الحكام سواء أكانوا عثمانيين أم مماليك ، وسنرى شأن العلماء وماقاموا به من الأعمال في عهد الحملة الفرنسية وعهد عهد على .

\* \* \*

# أسباب انصراف أوربا عن مصر:

بعد أن عرفنا مبلغ درجة الضعف العام الذي كانت عليه البلاد لم يبق سوى مسألة واحدة وهي بحث الأسباب التي منعت أو ربا مر توجيه سياستها الاستعارية نحو مصر رغم ضعفها طول ذلك الوقت الى أن جاءت الحملة الفرنسية في نهاية القرن الثامن عشر.

أولا — ان دول أوربا كانت مشتغلة بتكوين مستعمرات في آسيا وأمريكا وهي الجهات التي كان يحصل منها الأوربيون على كنوز عظيمة من الثروة من معادن نفيسة وأحجار كريمة وحريروعطور وجواهر و بسط ، فانصرف الأوربيون عن الاهتمام بأمر أفريقية ، وقد دب التنافس بين الدول عامة وخاصة بين فرنسا وانجلترا بشأن امتلاك المستعمرات في آسيا وأمريكا فقامت حرب السنوات السبع ١٧٥٦ — ١٧٦٣ واشتركت فيها معظم دول أوربا ، ولما حاولت فرنسا في هذه الحرب أن تحتفظ بتفوقها في أوربا علاوة على ما كان لها من المستعمرات مما دعا الى تو زيع جهدها بين قوتيها علاوة على ما كان لها من المستعمرات مما دعا الى تو زيع جهدها بين قوتيها علاوة على ما كان لها من المستعمرات مما دعا الى تو زيع جهدها بين قوتيها

البرية والبحرية أخفقت في الغرضين ، في حين أن انجلترا وجهت اهتمامها الى مستعمراتها وقوتها البحرية وساعدها مركزها الطبيعي على عدم الاهتمام بقوتها البرية فانتصرت في النهاية على فرنسا التي فقدت كل مستعمراتها وراء البحار ولم يبق لها سوى بضع جزائر وعدد من المحطات التجارية . أما دولة فرنسا الاستعمارية التي تملكها الآن فقد تكونت في القرن التاسع عشر وأكثرها تكون في النصف الأخير منه .

ثانيا — أن دول أو ربا كانت تخشى فتح باب المسألة الشرقية لاختلافها فيما بينها على تو زيع أملاك و الرجل الضعيف و خاصة فيما يتعلق بالبوغازات والبلقان فكانت الدول تعلن بين حين وآخر رغبتها فى حفظ كيار الدولة وعدم مس أجزائها حتى لا يتسبب عن ذلك ضعف تركيا ضعفا يغرى بها الروسيا فتنفذ الى البحر الأسود ومنه الى البحر الأبيض وتعرقل مصالح الدول ذات الشأن كانجلتراأو فرنسا والنمسا فلا يبعد أن تنشب حرب أو ربية عامة على أثر ذلك .

لذلك لم يكن من السهل من الوجهة الدولية أن تمتد يد فرنسا مثلا الى مصر دون أن تكون موطنة النفس على اثارة حرب ضروس بينها و بين الدول ، على أن الدول ماكانت تحجم عن الانتفاع بالفرص السانحة فتزدرى بتصر يحاتها النظرية وتنقص الدولة من أطرافها ما استطاعت الى ذلك سبيلا.

# الفصل الشانى مشروع الحملة الفرنسية على مصر

#### حملة سان لوى :

العلاقات بين فرنسا ومصر قديمة ترجع الى أيام الحروب الصليبية حين خرج ملك فرنسا المحبوب و سان لوى "أو لو يس التاسع فى حملته الصليبية على مصر ١٢٤٨ — ١٢٥٢ وهى التى انتهت بهزيمة لو يس ومن معه من الفرنسيين عند و المنصورة "و و دمياط" وأخذ لو يس أسيرا ولم يفك أسره إلا بعد دفع دية عظيمة من المال وذلك فى عهد الملك و الصالح أيوب "وابنه توران شاه ، وعلى الرغم من انهزام الفرنسيين واندحار نحو ثلاثين ألفا منهم فان الحملة وارتباطها باسم الملك و القديس لو يس "قد تركت أثرا نفسيا دينيا لا يمحى من أذهان الشعب الفرنسي .

#### معاهدات الامتيازات:

ثم تقوت مصالح فرنسا في مصر وغيرها من أملاك الدولة العثمانية عند ما تعاقد الملك وفرنسوا الأول مع السلطان وسليمان القانوني أفي سنة ١٥٣٥ ضد الامبراطور شارل الحامس وكانت هذه أول معاهدة بين تركيا واحدى الدول الأوربية فنال الفرنسيون منذ ذلك الوقت في أملاك الدولة مركزا خاصا ممتازا دعا غيرهم من الأجانب الى التشبه بهم ، فعقدوا مع تركيا معاهدات مشابهة للعاهدة الفرنسية . وتعتبر التسميلات والاعفاءات التي نالها الفرنسيون وغيرهم بفضل هذه المعاهدة أساسا للامتيازات الأجنبية التي كان المقصود منها أولا حماية الدولة لرعايا الدول صاحبة الامتيازات لا حقوقا مكتسبة يتمتع بها الأجانب على حساب الدولة صاحبة الحق كا صارت الحال عند ما بدا ضعف الباب العالى وحكومته .

وكما أن معاهدة سسنة ١٥٣٥ قد كدرت أو ربا من فرنسا لاتفاقها مع السلطان ضد الامبراطور فانها أكسبت فرنسا فى أنحاء الدولة امتيازات أدبية وسياسية ودينيسة لا يزال أثرها باقيا للآن فقد كانت فرنسا الى زمن قرب تعتبر حامية للشعوب الكاثوليكية فى الشرق الأدنى .

### مشروع ليبنتز :

وفي سسنة ١٦٧٢ حياً كان لويس الرابع عشر يحارب هولندا الصغيرة ويعاقبها جزاء معارضتها لمشروعاته جاء وولينتز Icibnitz الحد الفلاسفة الألمان ، وكانت له شهرة ذائعة في أو ربا بمشروع يقترح فيه على لويس إعداد حملة للاستيلاء على مصر بدلا من محاربة هولندا في ديارها مبينا أن ههذا هو السبيل الوحيد للنيل من هولندا التي كانت أولى الدول استعارا في الشرق. غير أنه لما كان غرض لويس من محاربة هولندا هو تفوق فرنسا في أوربا أهمل مشروع وليبنتز وزج بنفسه في حروب أوربية طاحنة . على أن الحكومة الفرنسية ما فتئت تذكر مشروع أخذ مصر طول القرن وضمت لنفسها جزءا من أملاك الدولة ، فكانت فرنسا تريد أن تحصل على مصرحتي يتم التوازن بينها وبين روسيا ، وقد عثر و تاليرند " و و نابليون موابرت "عند ما فكرا في مشروع الحملة أثناء أبحاثهم في سجلات الحكومة على مشروعات وخرائط عدة خاصة بالاستيلاء على مصر .

وفى سنة ١٧٧٧ زار مصر و البارون ده توت Baron de Tott وغرضه الظاهرى القيام بأبحاث علمية وفلكية المجمع العلمى ولكنه. في الحقيقة كان مكلفا أن يقوم باستطلاعات حربية، و باختبار حالة السواحل والقلاع الواقعة على البحر الأبيض المتوسط ومعرفة أعماق الماء في المواني، كما أن الحكومة الفرنسية أرسلت ضابطا آخر لمثل هذه الأبحاث في البحر الأحمر، ثم وقفت المسألة ولم تتقدم كثيرا بسبب تدخل فرنسا في حرب الاستقلال الأمريكي وأخيرا بسبب الانقلاب العظيم الذي أحدثته النورة الفرنسة.

#### رحلة قلني :

على أن فكرة الاستيلاء على مصر ظلت قائمة بسبب ما كان يكتبه بعض الرحالة الفرنسيين الذين زاروا مصر فى ذلك الوقت ، ومن هؤلاء و قلنى Volney الذى نشر رحلته سنة ١٧٨٧ فذكر سهولة فتح مصر وضعف مركز الماليك فيها وجهلهم بطرق الحرب الحديثة بحيث لا تتطلب الحملة سوى عدد قليل من الرجال . وقال يصف الاسكندرية :

ووانه ليس في المدينة سوى أربعة مدافع في حالة صالحة وليس بين الحامية الذي يبلغ عددها خمسمائة مرب يمكنه إصابة المرمى بل جميعهم من العمال العاديين الذين لا يحسنون سوى التدخين "ومما قاله أيضا: ووان الاستيلاء على مصر يجب أن يكون محور السياسة الفرنسية ".

#### مكاتبات مجالون :

على أن "و مجالون Magallon" قنصل فرنسا فى الاسكندرية ما فتى يكاتب حكومته فى هـذا الشأن و يكر الشكوى من مراد بك وابراهيم بك صاحبي الأمر فى مصر و يحبذ للحكومة فكرة إرسال حملة الى مصر، ويذكر ما يمكن أن تعود به على فرنسا من وافر الخير وعظيم القوة حتى أن ومجالون أى من واجبه أن يحضر بنفسه الى فرنسا سنة ١٧٩٦ حتى يعرض الحالة أمام وحكومة الادارة "وكانت الغلاقات التجارية بين فرنسا ومصر لاباس بها وقد قدر "و ثلنى " مجموع الصادرات والواردات بخسة ملايين مر الجنيهات ، وهـذا مبلغ لا بستهان به بالنسبة الى قيمـة النقود فى ذلك الوقت .

## نابليون وصلح كمبوفورميو :

ولما بدأت الحالة تستقر نوعا فى فرنسا فى عهد حكومة الادارة وانتصرت على أعدائها وعقدت صلح وو بال ، مع بروسيًا وأسبانيا سنة ١٧٩٥ ولم يبق

من الحلفاء ضد فرنسا سوى النمسا وانجسلترا عهدت حكومة الادارة الى نا بليون في مهمة محاربة النمسا في ايطاليا فعبر نا بليون جبال الألب ودخل ايطاليا منتصرا في عدة وقائع واضطرت النمسا الى الجلاء عن شمالي ايطاليا. فكرون نا بليون جمهو ريات الألب وليغوريا على نسق جمهو رية فرنسا وسقطت جمهورية البندقية ولما بدأ نا بليون يطارد النمسا في ألمانيا عقدت صلح ومحبو فورميو سنة ١٧٩٧ أول صلح مشرف للثورة ورجالها . ومن بعض شروط هذا الصلح التي أصر عليها بونا برت يتجلى الغرض الذي كان يرمى اليه هو وحكومة الادارة معا بشأن تقو ية النفوذ الفرنسي في البحر الأبيض المتوسط .

فانه لما أراد تقسيم أملاك جمهورية البندقية بين فرنسا والنمسا ثما لنزول الأخيرة عن الأراضى المنخفضة لفرنسا أصر نابليون على أن تحتفظ فرنسا بجزائر الايونيان و كورفى "ووو زنطة "ووكفالونيا" حتى تتخذ فرنسا مرب هذه الجزر قراعد تجارية بحرية تبنى عليها تفوقها فى البحر الأبيض المتوسط وتكون لها بمثابة محطات ذات شأن فى طريق فرنسا الى الشرق .

وكتب و تاليرند Talleyrand "أحد أعضاء حكومة الادارة ومدير الشؤون الخارجية الى نابليون بتاريخ ٢٦ أغسطس سنة ١٧٩٧ يؤيد خطته في الشرق ويزيد عليها بقوله: وليجب أن تكون علاقاتنا ودية مع ألبانيا واليونان ومقدونيا وجميع ولايات الدولة العثمانية في الشرق بل مع جميع الشعوب التي تمس سواحل البحر الأبيض المتوسط وخاصة مثل مصر التي قد تصير يوما ما ذات منفعة عظيمة لفرنسا".

ومن ذلك الوقت أخذ نابليون يدرس و يبحث فى أمر الحملة على مصر وجعل ينقب فى سجلات وزارة الحمارجية بمعاضدة و تاليرند " باحثا عن التقارير والخرائط والمشروعات التى قدمت للحكومة فى القرنين الماضيين بخصوص الاستيلاء على مصر .

#### أسباب الجملة:

تتلخص أهم الأسباب التي أدت الى قيام الحملة فيما يأتى:

- (۱) مهاجمة انجلترا فى الشرق وقطع طريق الاتصال بينها و بيز\_ مستعمراتها .
- (٢) تكوين مستعمرة فرنسية في مصر تعوض على فرنسا ما فقدته في القرن الثامن عشر وفتح ميادين جديدة لتجارة فرنسا .
  - (٣) كشف مصر علميا وادخال مبادئ المدنية الحديثة .

أما عن السبب الأول: فان أكبر معضلة واجهت حكومة فرنسا ونابليون فى كفاحها مع انجلترا التى بقيت بمفردها فى حالة حرب مع فرنسا بعد أن خرجت النمسا بمقتضى صلح كمبوفورميو ، هى تعذر الوصول الى تلك البلاد لعدم وجود أسطول قوى يمكن فرنسا من التفوق فى وجير المسائش ولو لمدة وجيزة تستطيع فيها انزال حملة برية على سواحل انجلترا . فلما رأى بونابرت أن توجيه الاصابة الى قلب انجلترا غير ميسور فكر في فقطع أوصالها وذلك بضربها فى مستعمراتها إما بالاستيلاء على المستعمرات نفسها أو بقطع طريق التجارة بين انجلترا و بين هذه المستعمرات أو بتأسيس مستعمرات فرنسية جديدة تعادل مر حيث شأنها ومواردها المستعمرات الانجليزية وخاصة الهند .

على ذلك رأت الحكومة الفرنسية أن استيلاء فرنسا على مصر يجعل أقصر طريق بين الشرق والغرب فى قبضة فرنسا وأن بونابرت فى مصر يستطيع أن يتصل بقبائل و المهراتا " بالهند أو و تبو صاحب " حاكم و ميسور" وغيرهما مر. العناصر الثائرة ضد الانجليز فى الهند فلا يلبث النفوذ الانجليزى أن يتضعضع فى الشرق ، زد على ذلك أنه اذا أضيفت مصر الى دائرة نفوذ فرنسا فى ايطاليا و جزر الايونيان لا يلبث أن يصبح البحر الأبيض المتوسط بحرة فرنسية .

قال و تاايرند " في خطابه الى نابليون في ١٣ سبتمبر سنة ١٧٩٧ :

ودان مصر كطريق تجارى ستعطينا تجارة الهند لأن المعول في التجارة على الوقت ، و بالاستيلاء على مصر نستطيع أرن نقوم بخمس رحلات مقابل ثلاث بالطريق المعتاد حول ود الرأس ".

أما عن السبب الثانى: فان فرنسا قد فقدت كل مستعمراتها فى القرن الشامن عشر لمحاولتها الاحتفاظ بتفوقها فى أوربا زيادة على مستعمراتها وعلى ذلك أخفقت فى الغرضين ، فلما جاء عام ١٧٩٧ وخرجت فرنسا منتصرة من حروبها فى أوربا وظفرت بصلح و كبوفورميو "الذى ضمن لها تفوقها على و الرين "وعلى و الدانوب "بدأت تتطلع الى الاستعار وأخذت تتحين الفرص لتعوض ما فقدته من مستعمراتها ، ومما يدل على أن فرنسا كانت تريد تأسيس مستعمرة فرنسية بمصر ما أرسلته مع الجملة من علماء وصناع وعدد وآلات ومطابع ومترجمين ، ولا تنس أن استيلاء فرنسا على مصر يفتح أسواقا جديدة للصنوعات الفرنسية ، فرن مصر تستطيع فرنسا أن تتصل بسوريا و بسواحل أفريقية الشمالية و ببلاد العرب .

أما عن السبب التالث: وهو تمدين مصر وكشفها علميا فان فرنسا ما فتلت تعلن فى ذلك الوقت أنها مرشدة العالم والآخذة بيد الشعوب الى المدنية والحرية وانها حاملة لواء العدل والمساواة والاخاء ومنقذة الشعوب الضعيفة من ذل الجهل والاستعباد ، فلا غرابة أن يكون هذا ضمن الأغراض الأساسية للحملة ، ومن أجل هذا حضر أكثر من مائة عالم واختصاصى من كبار علماء فرنسا ليساعدوا "بونابرت" فى أعمال البحث والتنقيب والانشاءات اللازمة لتكوين المستعمرة الجديدة ومما قاله والتنقيب والانشاءات اللازمة لتكوين المستعمرة الجديدة ومما قاله وذخيرة للعلوم " . ومن الغريب أن الجملة قد أخفقت نهائيا فى جميع وذخيرة للعلوم " . ومن الغريب أن الجملة قد أخفقت نهائيا فى جميع أغراضها الا فى هذه الوجهة فانها نجيحت تماما مما دعا المؤرخين الى القول بأن الجملة الفرنسية على مصر كانت علمية أكثر منها حربية .

#### اسباب ثانوية :

وهناك أسباب نعدها في الدرجة الثانية من الأهمية، فمن هذه الأسباب أن همة نابليون قد أبت عليه البقاء في فرنسا بعد وصلح كمبوفورميو" من غير عمل ، وخشى أن الشعب لا يلبث أن ينساه اذا لم يظهر أمامه بعمل عظيم لذلك أخذ ينقب عن مشروع تتجلى فيه عبقريته ومواهبه فلم ير أمامه سوى الشرف مهدا لعظاء الرجال وميدانا لكبار الأبطال من قديم لزمان وكان نابليورن يطمح أن يقلد الأسكندر فينشئ في الشرق دولة كدولته .

ثم ان نابليون رأى أن الفرصة غير سانحة للوصول الى قلب الحكومة فى فرنسا وأخذ مقاليد الأمور بيده ، ورأى من الحكة الابتعاد عن البلاد حتى تتهيأ له الفرصة اذ لا يبعد أن تتألب دول أور با ضد فرنسا من جديد منتهزة غيابه ثم لا تلبث حكومة الادارة أن تنهزم أمام تلك الدول فيضج الرأى العام الفرنسي وحينئذ يعود نابليون الى فرنسا فيستقبله الشعب استقبال المنقذ للوطن و يسلمه زمام الأمور .

#### أسباب صورية :

وفضلا عن هذه الأسباب الثانوية فهناك أسباب صورية من نوع الأسباب التي تتذرع بها الحكومات عادة لتبرير موقفها ازاء القانون العام وأمام غيرها من الدول وخاصة أمام الدولة صاحبة الحق .

تظاهرت فرنسا أنها انما أرسلت الحملة لتأديب الماليك والاقتصاص منهم بسبب ماوقع على التجار والرعايا الفرنسيين فى مصر من الظلم والمصادرة والاضطهاد فى عهد ابراهيم بك ومراد بك بما دعا وو مجالون " الى ارسال الشكوى الى حكومته .

كذلك ادعت الحكومة الفرنسية عقب قيام الحملة ووصولها مصر أن المماليك قد عصوا الباب العالى واستقلوا بالبلاد وعاثوا فيها فسادا غير مراعين فى ذلك حقوق السلطان ، ولما كانت فرنسا أقدم حليف لتركيا رأت حكومة الجمهورية مساعدة الباب العالى بالقضاء على فئة المماليك وتوطيد نفوذ السلطان بمصر وقد سعت حكومة الادارة فى اقناع الباب العالى بهذا الغرض بكل الطرق فلم تفلح وسرعان ما أدرك السلطان أغراض فرنسا فاتحد مع أعدائها .



نا پلیون بونا پرت

# الفصل الثالث نابليون في مصر

## سرية مشروع الحملة :

اعتبرت الحكومة الفرنسية أمر هذه الحملة سرا مكتوما لم يعلم به أحد غير أعضاء حكومة الادارة و بو نابرت ، حتى أن الرؤساء والمشتغلين بتجهيز معدات الحملة لم يعلموا عن وجهتها شيئا نهائيا ، ولضمان المحافظة على سرية المشروع لم يستخدم الموظفون والكتاب فى تحرير رسائل الحملة حتى أن رئيس الحكومة كتب أمر تعيين بونابرت لرياسة الحملة بيده .

وفى جميع هذه المحررات الأولى لم تعين وجهة الحملة بالضبط بل كانوا يكتفون بذكر ومحملة البحر الأبيض المتوسط "أو و الحملة الموجهة ضد انجلترا " ، و بالفعل ظل هذا التكتم سائدا جميع الدوائر حتى أقلعت الحملة من فرنسا ولم يكن لأحد من رجالها علم بغرض الحملة الى أن اقتربت الحملة من المياه المصرية ، وماذا كان يهم الضباط أو الجنود من غرض الحملة مادام نا بليون على رأسهم وما داموا يعرفون تماماأن الحملة موجهة ضد انجلترا .

والحقيقة أنه لو لم تراع الحكومة هذا التكتم الشديد لتسرب أمر الحملة الى البحرية الانجليزية ولتعرضت الحملة فى بدء سيرها لضربة قاضية من جانب الأسطول الانجليزى الذى كان شديد الرقابة فى البحر الأبيض ولم تكتف الحكومة الفرنسية باحتفاظها بسر الحملة بل انها تظاهرت بعمل استطلاعات ومناورات فى سواحل فرنسا الشمالية لتوهم الحكومة الانجليزية أن غرضها من الحملة إنما هو انزال جيوشها على سواحل انجلترا الجنوبية أو على سواحل ايرلنده فينصرف نظر البحرية الانجليزية ولو قليلا عن البحر الأبيض .

### خطة الأسطول الانجليزي:

وفعلا لما نشطت حركة الموانى الفرنسية وقف أمير البحر الانجليزي لورد سنت وو فنسنت StVincent " عند ميناء وو قادس " ليحسن رقامة الأسطول الفرنسي عند خروجه من بوغاز ووجبل طارق " قاصدا الرلنده أو انجلترا أو البرتغال أو جزائرالهند الغربية كما توهم الانجليز ، وليحول دون خروج الأسطول الاسباني واتفاقه مع الأسطول الفرنسي . ثم أنه أرســـل أمير البحر ود نلسن Nelson ٬٬ ومعه ثلاث سفن لرقابة سواحل فرنساو إيطاليا وجمع المعلومات عن الحملة ، فوصل الى وقطولون "أول يونيه وكانت الحملة قد خرجت في ١٩ ما يو سنة ١٧٩٨ ولم يعلم الأسطول الانجليزي عن أمرها شيئًا فأرسل وو سنت فنسنت "عشر سفن أخرى وو لنلسون " لما تبين له خطأ انتظار الجملة عند وو قادس " فأخذ نلسون يبحث عند السواحل الايطالية حتى علم في ٢٠ يونيه من حِكومة وونابلي " حليفة الانجليز أرب الفرنسين وصلوا بعزيرة ومالطه، في ٩ يونيه، فلما وصل اليها كان بونا برت قد غادرها مع حملته قاصدا الشرق متخذا كل الطــرق للهروب من رقاية نلسون ، كأن يسمير محاذيا سواحل أفريقية . أما نلسن فانه وصل الى الاسكندرية قبل وصول الحملة الفرنسية بثلاثة أيام ولما أبي وو السيد عهد كريم "حاكم الاسكندرية أن يسمح لنلسون وسفنه الثلاث عشرة بالبقاء في الميناء انتظارا للفرنسيين سار شمالا قاصدا جزر الأرخبيل الأغريق.

#### سير الحملة :

أما الحملة فقامت بقيادة نابليون بونابرت في ١٩ مايوسنة ١٧٩٨ من ميناء وطولون "و ومرسيليا" بفرنسا ومن وجنوه "و وسقيتا فكيا "و وأجاكسيو" من موانى ايطاليا وقورسقة تحمل أكثر من ثلاثين ألف نفس و يحرسها عدد من السفن الحربية بقيادة أمير البحر "ده بروى Desaix" (۱) ومن أشهر القواد الذين صحبوا نابليون "ديزيه Desaix" و"دكلير Murat" و"دينيه "Murat" و"دمينو "Monge" و "برتليه Berthollet" و "برتليه Monge" و "برتليه Lepère" و "وكنتيه Contè".

#### احتلال مالطة:

ولم يشهد البحر الأبيض المتوسط مثل هذا العدد من السفن والرجال منذ الحروب الصليبية ، ولقد صادف هذه الحملة عند قيامها نجاح وتوفيق عظيمان اذ تمكنت من الافلات من رقابة نلسون واستولت على جزيرة مالطة " بدون كبير مشقة ، وقد برر نابليون هجومه على الجزيرة بأن اتهم حاكمها وهو رئيس الرهبان فيها بأنه متفق مع قيصر روسيا وأنه كان يناوئ الثورة في فرنسا ، وأن السفن الفرنسية لم تكن تجرؤ على الدخول في ميناء مالطة الا اذا أخفت علمها الفرنسي ، ثم نزل في ميناء و لاقاليت للزمن حتى احتل الفرنسيون جمسيع الأبراج وطاردوا الجنود في شوارع المدينة ، وفي ١٢ يونيه اجتمع مفوضو رئيس الرهبان ببونابرت وسلموه المدينة والجزيرة وفي مقابل ذلك وعد نابليون أن يسعى في ايجاد امارة المدينة لرئيس العهد تعوضه عما فقده وأن يتسلم مؤقتا معاشا سنويا قدره ألمانية لرئيس العهد تعوضه عما فقده وأن يتسلم مؤقتا معاشا سنويا قدره فيها القائد و قو بواداكان توجد الامارة. و بعد أن نظم حكومة الجزيرة ترك فيها القائد و قو بواداكان من جنود مالطه .

<sup>(</sup>۱) كان مجموع القطع الحربية فى الحملة ۱۳ سفينة حربية، و ۹ من النوع المسمى فرقاطه (Frégates) و ۲۳۲ سفينة نقالة . وأماعدد الرجال فكان ۲۸۰ مر ۳۰ منهم - ۳۰۰ و ۲۶ من المشاة و ۲۰۰۰ من الفرسان و ۳۰۰۰ للدفعية . وأما عدد الخيول فكان ۲۸۰ فقط لاعتماد الحملة على ما يمكن الحصول عليه من مصر .

وفى ١٩ يونيه قامت الحملة بعد أن استولت على احدى المحاط الهامة في طريقها من مصر الى فرنسا . ولما مرت الحملة بجزيرة و كريت "لم يعد غرض الحملة خافيا فأعلن الخبر للجند قبل الوصول الى الاسكندرية بليلة .

#### وصول الحملة :

وفى أول يوليه ١٧٩٨ وصلت الحملة الى الاسكندرية وعلم نابليون لأول مرة أن نلسون ومعه ثلاث عشرة سفينة حربية قد زار الاسكندرية في ٢٨ يونيه فأصدر أمره بالزال الجند والذخيرة بأسرع ما يمكن وذلك لاحتمال وجود نلسون بمقربة من الاسكندرية .

وفى ٣ يوليه كان قد تم انزال جميع المعدات وكانت الجنود قد استولت على المدينة بعد مقاومة ضئيلة من حاكم الاسكندرية و السيد محمد كريم " وتم الاتفاق بينه و بين الفرنسيين على أن يحتفظ بمركزه كما اتفقوا مع بعض أعراب البحيرة للسير مع الحملة وتوريد الجمال والخيول اللازمة لحمل الأمتعة والمؤنة و بذلك تحقق قول و ثلني "عن الاسكندرية وصار الطريق الى مصر مفتوحا أمام الحملة .

## سير الحملة ونظام المربعات المفرغة :

وفي ٩ يوليه قامت الجملة من الاسكندرية بعد أن تركت ثمانية آلاف جندى برياسة وو كليبر ، وأخذت الجملة طريق الصيحراء غربى فرع رشيد ، وسارت بعض السفن حاملة المؤنة والغذاء في فرع رشيد ، وقد قاسى الجنود في أثناء اختراقهم الصيحراء أهوالا شديدة بسبب شدة الحرارة وجفاف الأرض وقلة الماء وسطو الأعراب بين حين وآخر ، ولماوصل الجند الى و الرحمانية على النيل حيث لحقوا بالجملة النيلية ألقوا بأنفسهم في الماء فرحين مغتبطين ، ثم سارت الجملة بجاذاة فرع رشيد وفكر نابليون في طريقة يتق بها هجات العربان والماليك الذين اشتهروا بالكر والفرالسريع في طريقة يتق بها هجات العربان والماليك الذين اشتهروا بالكر والفرالسريع فوضع نظام المربعات المفرغة وقسم الجملة الى خمسة مربعات عظيمة كل

ضلع مكون من ستة صفوف ، وسارت المدفعية بين المربعات أما العلماء والعناصر غير المحاربة فسارت وسط المربعات بعيدا عن هجات الأعراب، ومن مزايا هـذا النظام أنه اذا هجم العدو هجمة سريعة واخترقت جنوده أحد أضلاع المربع لاتلبث النيران أن تنصب عليه فجأة من أضلاع المربع الأخرى و بهذا النظام استطاع بونابرت أن يقضى على تفوق الماليك الظاهر من جهة الفرسان .

#### تدابير الماليك:

ولما علم الماليك بنزول الحمــلة في الاسكندرية في ٥ يوليه قابلوا الخبر بغير اهتمام أو اكتراث مزدرين شأن الافرنج عامة ومحتقرين كفايتهم الحربية وأقسموا أنهم سيحصدون رءوسهم حصدا اذا قاتلوهم ثم اجتمع رؤساء المماليك مراد بك وابراهيم بك ومعهم الباشـــا النركى سيد بكر ، وقر الرأى أولا على أن يرسلوا قوة تبلغ ٢٠٠٠ من فرسان المماليك ومن الجنود التركية بقيادة مراد بك لاستطلاع قوة الفرنسيين ، وكانت الأخبار قد وصلت يسقوط الاسكندرية ورشيد وزحف الفرنسيين على القاهرة عن طريق الصحراء، والتق الفريقان عند وشبراخيت، بعد أن استولت الحملة على الرحمانية في طريقها الى القاهرة ، وقد اشتبك في هـذه الموقعة بعض السفن المسلحة التي أحضرها المماليك مع القوة الفرنسية التي كانت تسير فى النيل ، وانهزم الماليك لأول مرة أمام نيران المدافع والبنادق الفرنسية وتقهقر المماليك جنو با الى القاهرة حيث قر الرأى على أن يبقى مراد على الضفة اليسرى للنيل ومعه قوة تبلغ ٢٠٠٠، من فرسان المماليك و١٠٠٠ من الجنود التركية ، و بني الماليك استحكامات عند وو امبابه " ووضعوا بعض المدافع على قواعد ثابتة وأحضروا٠٠٠ ٢٤٫٠ من الفلاحين للدفاع عن المكان . أمَّا ابراهيم بك فبق عند بولاق على الضفة اليمني للنيل ومعه عدد احتياطي من المماليك والفلاحين ومعه فوق ذلك ماأمكن حمله من الثروة والكنوز التي جمعها المماليك وحملوها ظهور الدواب أو السفن وقد خرج مع ابراهيم بك ومن معه سكان القاهرة ينتظرون الموقعة ويضجون بالأدعية والصلوات والكل مترقب أول اشارة بالهزيمة لينجو بنفسه من المهالك .

و يلاحظ هنا أن المماليك قد أخطئوا فى تقسيم قواتهم و وضع الجزء المهم من هذه القوة على الضفة اليسرى ، إذ كان يجب أن يجمعوا قواتهم على الضفة اليمنى و يتركوا للفرنسيين مهمة عبور النيل وهى مهمة لا تخلو من خطر على الجيش المهاجم . ولكن يظهر أن المماليك قد أعدوا خطة التقهقر قبل أن ينظموا خطط الدفاع .

#### موقعة امبابه :

وفى ٢٦ يوليه وصل الفرنسيون الى و امبابه " وعسكر وا بينها و بين الجيزة بمرأى من أهرام الجيزة الذى أشار اليه نابليون وقال مخاطبا جنوده قبل الموقعة و الأربعين قرنا تنظر اليم "وقد وقف الفرنسيون فى مربعاتهم منتظرين هجوم الماليك حتى يحصر وهم بين نيران مربعاتهم وقد وضعوا خطتهم بحيث يحواون دون وصول الماليك الى استحكاماتهم فى امبابه ثم يدفعونهم نحو النهر فاما أن يلقوا بأنفسهم فيه أو يفروا هار بين الى الصحراء وفى هذه الموقعة حوابنه والنهر فاما أن يلقوا بأنفسهم فيه أو و الأهرام "كما تعرف عند الفرنجة أظهر مراد بك ومن معه من الماليك منتهى الشهامة والبطولة عير مبالين بالنيران ولا مكترثين للوت فكانت هجهاتهم على المربعات الفرنسية لا تلبث أن تتكسر أمام بنادق العدو وماذا كانت تجدى بطولة الماليك وفروسيتهم أمام جيوش حديثة منظمة يقودها نابليون ؟ لقد تهشمت قوة الماليك في ساعات قليلة ولم يبق من الماليك سوى جماعات غير منظمة عددها أربعة آلاف فترت الى الصحراء أو الى الصعيد مع مراد بك الذى عددها أربعة آلاف فترت الى الصحراء أو الى الصعيد مع مراد بك الذى أخذ يحرق السفن التى كانت تحمل الذخيرة حتى لاتقع فى أيدى العدو.

أما ابراهيم بك ومن معه من المماليك والأهانى فظلوا على ضفة النيل عند بولاق يراقبون حركة الموقعة فلما رأوا ما حل بمراد بك استولى عليهم الفزع والرعب وضج الناس بالصراخ والعويل وأحرق ابراهيم بك ما أمكن احراقه

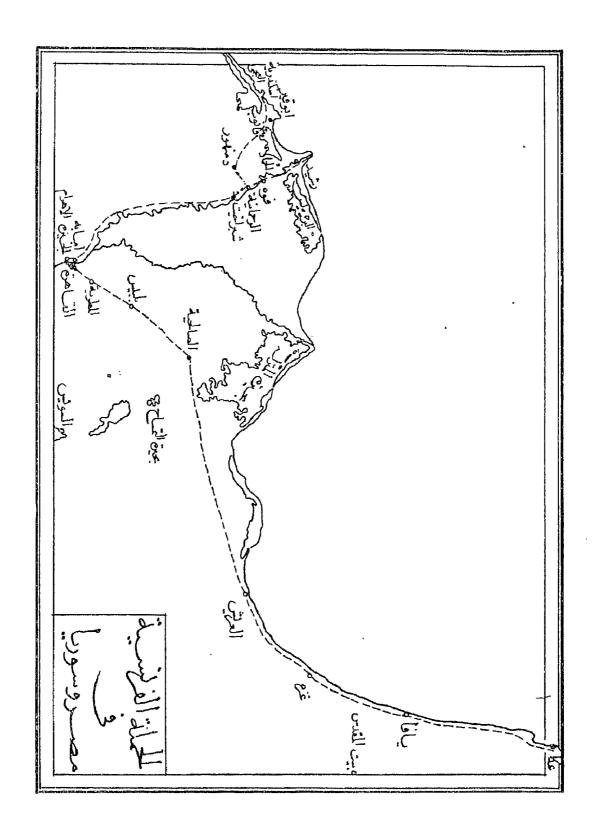

The statement was a second of the second

.

•

•

.

من السفن المحملة حتى غطت النيران سطح الماء ، ثم فرومن معه من الماليك قاصدين الشرقية ثم سوريا ، وخرج مع ابراهيم بك سيد بكر الباشا التركى وعدد من زعماء المصريين . أما المدينة فظلت في حركة مستمرة اذ أخذ الناس يهاجرون من المدينة ومعهم أسراتهم وما خف من متاجرهم وثروتهم ، وانتهز اللصوص الفرصة فدخلوا البيوت والحوانيت ونهبوا ما فيها .

## تسليم القاهرة:

وأخيرا قررأى بعض التجار الأجانب على أن ينصحوا وكيل الباشا بأن يسلم المدينة وذهبوا لمقابلة نابليون. وفي ٢٤ يوليه ذهب الى برالجيزة جماعة من المشايخ يعرضون الصلح على الفرنسيين و يسلمون القاهرة ، وفي ٢٧ يوليه دخل نابليون مصر على رأس جنده وكان قدعين القائد «ديبوى Dupuy» حاكما على المدينة وأرسل «ديزيه » على رأس قوة الى الصعيد لمطاردة مراد بك وأتباعه.

وف ٧ أغسطس خرج ٥ بو نابرت ٤ على رأس قوة لمطاردة ابراهيم بك فوصل ٥ بلبيس والتق الفريقان عند والصالحية ٤ في ١٠ أغسطس وفر ابراهيم بك الى سوريا بعد أن ترك بعض أحماله في أيدى الفرنسيين، وحاول نابليون أن يستميل الباشا التركي الى جانبه من ثانية ، في لم يفلح . وكان بونابرت يرمى من ابقاء الباشا بجانبه في مصرالي غرضين: (الأول) أن يبرهن للشعب على صدق دعواه في أنه حليف السلطان وأنه يعمل ضد الماليك بالاتفاق مع الباب العالى ، (الثاني) أنه كان يريد أن يحتفظ بالعلاقات الودية بينه و بين تركيا حتى لا ينضم الأتراك الى أعداء فرنسا . لذلك أرسل نابليون في غداة موقعة الصالحية خطابا الى ابراهيم بك يطالبه فيه بارسال الباشا اليه ليكون واسطة الصلح بين الفريقين. ولما لم يصله رد على خطابه أمر فحصن الصالحية، وعين و ين ين الفريقين. ولما لم يصله رد على خطابه أمر فيصن حاكما على المنصورة ثم عاد في ١٣ أغسطس الى القاهرة .

#### موقعة أبى قير البحرية :

وفى أثناء طريقه وصل اليه رسول من و كليبر " يعلمه بالكارثة التى أصابت الحملة بتدمير الأسطول الفرنسي عند و أبي قير " فى أول أغسطس وذلك أن و نلسن " لما علم بنزول الفرنسيين مصر أقلع من جزر الأرخبيل و باغت الأسطول الفرنسي، وعلى الرغم من كثرة السفن الحربية الفرنسية فان نلسن استطاع بمهارته وسرعته أن يشق الأسطول الفرنسي شقين و يحصر الجزء الأكبر منه بين نارين من أسطوله وهكذا دمر الجزء الأكبر من الأسطول الفرنسي وقتل وغرق عدد عظيم من الفرنسيين. ومن الذين قتلوا و ده بروى " الفرنسي وقتل وغرق عدد عظيم من الفرنسيين وهو على ظهر سفينته و الشرق قائد الأسطول الذي أظهر من الشجاعة والثبات وهو على ظهر سفينته و الشرق قائد الأسطول الذي أظهر من النعد عليه فان نابليون كان قد أوصاه بأن لا يعرض أسطوله عند أبي قير بل عليه أن يحتمي اما داخل ميناء الاسكندرية أو يخرج به الى جزيرة مالطة أو إحدى جزر الأيونيان . فلم يبادر و دو بروى " بتنفيذ شيء من ذلك وظل عند أبي قير على غيراستعداد حتى جاء نلسن ووجه بده الاصابة القاتلة الى الحملة في مدء عهدها .

## نتائج الموقعة :

و بتدميرالأسطول فقد بونا برت أسباب الاتصال بأو ربا عامة و بفرنسا خاصة وضاع كل أمل في امكان وصول المدد والدخيرة من فرنسا الى الحملة كا أن ضياع الأسطول قد حرم الفرنسيين من أكبر ضمان يعتمدون عليه و يلجئون اليه اذا ما اضطرتهم الظروف في مصر الى التقهقر أو العودة ، ولا شك أن الحملة الفرنسية بمصر بعدهذه الموقعة أصبح مقضيا عليها لا عالة اذصار الفرنسيون في مصر كأنهم محصورون في مدينة مضيق عليها ومصيرها الى التسليم آجلا أو عاجلا .

لذلك قابل نابليون الخبر باهتمام كبير وتأثر ظاهر غير أنه سرعان ماتجلد وامتلاً قلبه ثقة وأملا في المستقبل فأبلغ الخبر الى من حوله من الضباط



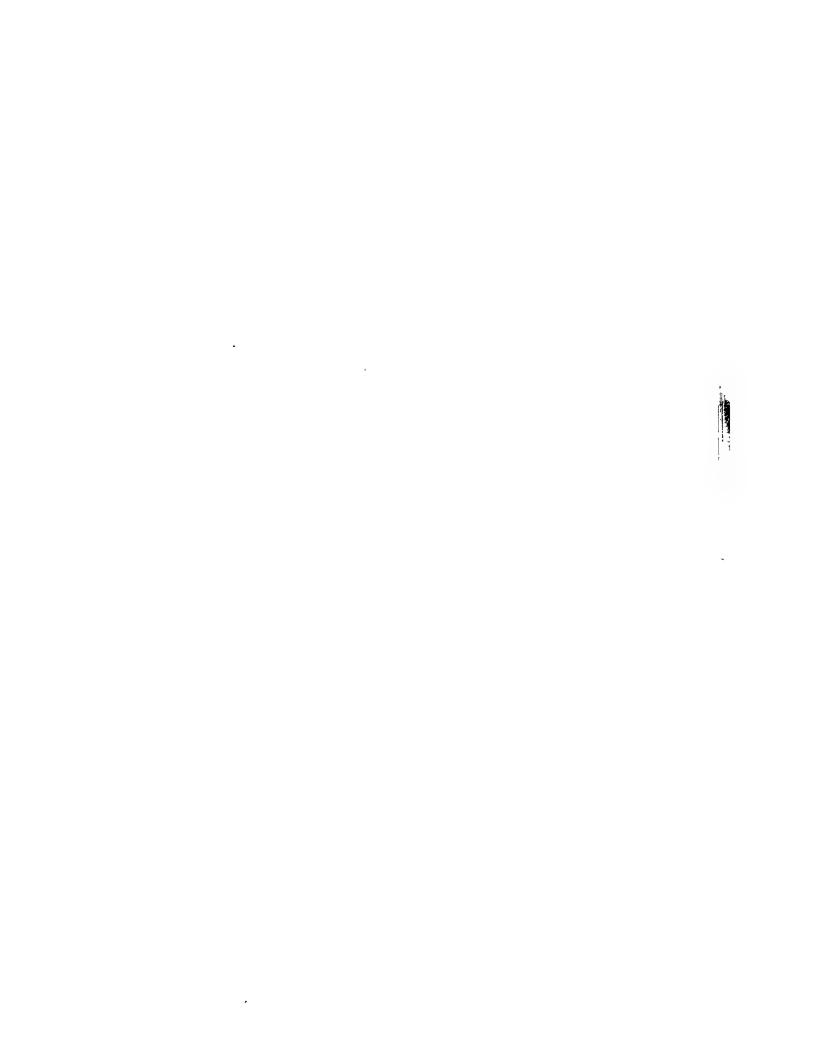

ومنهم انتقل الى الجنود وسرت فى نفوسهم روح الثقة والشجاعة التى استمدها الجميع من بونا برت . قال بونا برت مخاطبا ضباطه وجنوده أن عليهم أن يعت دوا جو مصر وأن يقوموا بأعمال عظيمة كتكوين دولة عظيمة فى أفريقية وآسيا يكون مركزها مصر .

#### سياسة بونابرت في مصر:

لذلك عول نابليون على ادماج الفرنسيين بالمصريين محاولا بذلك تكوين عنصر قوى واحد يستند اليه في حكه علما منه بأن قوة الشعب هي خير ما ترتكن اليه الحكومة في البلاد، فاستمال الشعب اليه بكافة الطرق، فكان يشترك مع الشعب في حفلاته القومية العامة كفتح الخليج واحياء المولد النبوى، وكان يعلن أنه مثلهم مؤمن وموحد بالله .وكان يستعمل اللغة العربية في منشوراته و يظهر الاحترام للدين والقرآن والرسل وخاصة سيدنا (عد صلى الله عليه وسلم) و يكثر من الاستشهاد بالقرآن واعلان رغبته أمام العلماء في تحويل الفرنسيين الى الاسلام و بناء المساجد حتى يبرهن بذلك العلماء في تحويل الفرنسيين الى الاسلام و بناء المساجد حتى يبرهن بذلك واحترام عادات البلاد وأهل العلم بها(۱).

#### انشاء الديوان الوطني :

وأهم من ذلك كله أنه عمل على اشراك العناصر الوطنية مع الفرنسيين في الحكم لأول مرة في تاريخ مصر الحديث . اذ أصدر مرسوما حال دخول الفرنسيين القاهرة يقضى بتأليف ديوان وطني يساعد الحاكم العسكري في الحكم ، و يتكون من تسعة أعضاء من المشايخ وعاشر ليكون سكرتيرا ، وانتخب و الشيخ عبد الله الشرقاوي " رئيسا للديوان و والشيخ المهدي " سكرتيرا ، و يجتمع الديوان كل يوم للنظر في مهام الأمور . وكان

<sup>(</sup>١) راجع ملحق عرف (١) صفحة ٢٢٧ ' منشور بونا برت الى المصريين' ٠

نا بليون يجيب بالموافقة على أكثر قرارات الديوان و يترك له الحرية في تعيين من يختارهم من غير الهماليك للوظائف الداخلية الحماصة بالمدينة كوالى الشرطة والأغا والمحتسب ووكيل أو كتخدا لكل من همؤلاء ، وقد عين بونا برت حكاما عسكريين للقاهرة وللأقاليم وأمر بتكوين ديوان وطنى لكل اقليم على نسق ديوان القاهرة يتكون من سبعة أعضاء و يعاور. الحكام الفرنسيين في حكومة الأقليم .

ولم يفرض نابليون ضرائب جديدة بل جمع المال المعروف بالميرى وعين وم يفرض نابليون ضرائب جديدة بل جمع المال المعروف بالميرى وعين المسليج Poussielegue "لشؤون المالية فجمعت الضرائب بنظام من الجميع وحصرت أملاك الماليك والمشايخ الذين هاجروا الى الشام وثبتوا كلا في ملكيته واحترموا أملاك الوقف وتركوا المعاملات المدنية والتجارية كما كانت ، كما أنهم لم يحدثوا تغييرا ما في ادارة القضاء في البلاد .

وعلى ذلك سرعان ما آنس النياس بالفرنسيين واطمأنوا اليهم فنشطت خركة العمل فى المدينة وأنشئت فى القاهرة محال تجارية وقهاوى ومطاعم ومصانع وأذيع التنبيه بوجوب الانارة والنظافة أمام محالهم وبيوتهم فى الشوارع والحارات .

## تنظيم المجمع العلمي المصري :

ثم نظر بونا برت في تنظيم "المجمع العلمى المصرى L'Institut Egyptien" فأصدر أمرا في ٢٦ أغسطس بتكوير. هيئة المجمع وفي ٢٤ منه اجتمع المجمع لأول مرة بمنزل و حسن كاشف "(۱) وعين و منج Monge " كبر الرياضيين رئيسا ووجد نابليون الشرف كله أن يكون وكيلا للجمع اثم قسم المجمع الى أربعة أقسام مهمة: قسم للأبحاث الرياضية والطبيعية وقسم للأبحاث الاقتضادية ، وقسم للفنون ، وقسم للا داب. وأهم الأعمال وقسم التي قام بها المجمع في أثناء وجود نابليون درس مشروع وصل البحر الأحمر بالأبيض وكشف القناة القديمة التي كانت توصل النيل بالبحر الأحمر .

<sup>(</sup>١) في حارة منج خلف المدرسة السنية بالناصرية .

#### ديزيه في الصعيد:

وفى أثناء ما كان نابليون يقوم بهذه التنظيات فى القاهرة والدلتا كان ديزيه " يعمل على اخضاع مراد بك فى الصعيد وكان قد انضم اليه عدد كبير من المماليك وعربان الوجه القبلى واتخذ مقره فى البهنسا بمديرية المنيا فسار اليه و ديزيه " واشتبكا فى موقعة عند مدينة الفيوم انهزم فيها مراد بك وأتباعه و بعدها عوّل مراد على اتباع طريقة الكروالفر التى يحذقها فرسان المماليك فصار الفرنسيون فى حركة مستمرة أثناء وجودهم بالصعيد الى أن استدعاهم نابليون قبيل موقعة أبى قير البرية فى أغسطس سنة ١٧٩٩

و بينها كان الفرنسيون يحاولون تثبيت حكمهم فى البـــلاد اعترضتهم حادثتان قضتا على آمالهم فى هــــذه البلاد نهائيا : (الأولى) داخليــة وهى ثورة أكتو برسنة ١٧٩٨ ، (الثانية) خارجيــة وهى تعرض الفرنسيين لهجوم الأتراك والحلفاء فى مصروفى أورو با فى آن واحد .

## ثورة ۲۱ أكتوبر سنة ۱۷۹۸

#### السبب الاقتصادى:

إن أهم الأسباب التي أدت الى ثورة القاهرة ولم يمض على دخول الفرنسيين سوى ثلاثة شهور هى فى الحقيقة اقتصادية وذلك أن الفرنسيين قبل احتلالهم البلاد كانوا يمنون أنفسهم بثروة طائلة يحصلون عليها بطريقة ما ، فلما دخلوا البلاد لم يجدوا شيئا يذكر فالماليك قد أفنوا أو أخفوا كنوز ثروتهم على أثر موقعة امبابه ثم حملوا ما تبقى منها الى سوريا.

ولا ننسى أن تدمير الأسطول الفرنسي عند <sup>90</sup> أبي قير" واعلان الحصر البحرى على سواحل البحر الأبيض المصرية بسبب تفوق الأسطول

الإنجايزى قد أدى الى وقف دولاب الأعمال التجارية والصناعية فساءت الحال الاقتصادية بدرجة شعر بسوء وقعها الفرنسيون. لذلك شرع الفرنسيون يفكرون فى فتح أبواب جديدة يحصلون منها على المال اللازم ففرضوا عوائد على الأملاك وأنشئوا ديوانا لتسجيل الحجج والعقود الموجودة عند الأهالى والتي تثبت امتلاكهم لما لهم من الأملاك في مقابل رسم خاص. فاستاء الأهالى وعظم سخطهم وأيقنوا أن الفرنسيين لايقلون عن غيرهم من حيث تعسفهم فى جمع المال بل ان الفرنسيين كانوا أشد وأدق فى جباية الأموال.

## شدة الفرنسيين:

هـذا هو السبب المباشر للثورة . على أن هناك أسـبابا ثانوية أخرى أهمها تشدد الفرنسيين واضطهاد المحاليك وسوء معاملة أسراتهم وتوقيع أشد العقو بات على من يشتبهون في صلاته معهم . فكانوا يحكمون بالاعدام على من يتهم بمراسلة المحاليك أو بقضاء حاجات لهم . وأكبر من أعدم بهذا السبب وو السيد محمد كريم "أول من اتفق مع الفرنسيين بالاسكندرية .

## انتشار البدع ونشر الدعوة :

ثم ان الفرنسيين على الرغم من تظاهرهم باحترام الدين الاسلامى كانوا في الحقيقة قليلي الاكتراث للتعاليم والمبادئ الاسلامية اذ أطلقوا العنان لشهواتهم وكثر التبذل وظهر الفجور وانتشرت المسكرات والبدع وعمت المفاسد وارتفع شأن الأجنبي على حساب أهل البلاد .

وهناك سبب خارجى يرجع الى مجهودات ابراهيم بك والسيد عمرمكرم ومن معهما من المماليك والمصر يين الذين تركوا مصر الى الشام فانهم مافتئوا يرسلون الرسل الى مصر و يوزعون المنشورات سرا بين الناس يحضونهم فيها على الثورة ضد الفرنسيين و يشجعونهم بالقول والوعد بأن الباب العالى يعد

حملة كبيرة بالاتفاق مع الانجليز لطرد الفرنسيين من مصر وما على المصريين الا أن يقوموا بالثورة في الداخل تسهيلا لمهمة الجيش المهاجم من الخارج، ومما أكد المصريين صدق هذه الوعود ما علموه مر قد الأسطول الفرنسيين في مصر على أثر هذه الموقعة .

#### الثورة :

قال الجبرتي يصف الثورة: و كثر اللغط وتجع الكثير من الغوغاء من غير رئيس يسوسهم ولا قائد يقودهم وأصبحوا يوم الأحد متحزبين وعلى الجهاد عازمين وأبرزوا ما كانوا أخفوه من السلاح وآلات الحرب وحضر و السيد بدر وصحبته حشرات الحسينية ولهم صياح عظيم وهول جسيم فذهبوا الى بيت القاضى وتجمعوا وتبعهم نحو الألف أو الأكثر وهدموا مساطب الحوانيت وجعلوا أحجارها متاريس للكرنكة لتعوق هجوم العدو في وقت المعركة ووقف دور كل متراس جمع عظيم من الناس " .

وكان الفرنسيون قد أخذوا على غرة فلم يحتاطوا للائمر وقتل منهم وحديبوى عاكم القاهرة و" سلكسكى Sullkowsky "رئيس أركان حرب نابليون واثنان من العلماء كانوا يقومون بأبحاثهم عند جبل المقطم ولما رأى نابليون خطورة الحال وأن مركز الثورة فى الأزهر بعيد عن مناله بسبب ضيق الحارات الموصلة اليه ، وضع المدافع على احدى ربى المقطم وصوبها على الأزهر وولما سقط عليهم القنبر ورأوه ولم يكونوا فى عمرهم عاينوه نادوا ياسلام من هذه الآلام ياخفى الألطاف نجنا مما نخاف!!" وتتابع الرمى من القلعة حتى وقع الرعب فى صدور الناس وفزعت جعاب أهل الحسينية الذين ظلوا يقاتلون للنهاية فقام العلماء وركبوا الى بونابرت يطلبون الأمان والعفو فلامهم بونابرت وأنبهم واتهمهم بمالأة الثوار على الرغم من اشتراكهم معه فى المسئولية والحركم . وأخيرا قبل رجاءهم ونادوا بالأمان فى جميع أنحاء المدينة ، ولكن نابليون استعمل الشدة والصرامة بالأمان فى جميع أنحاء المدينة ، ولكن نابليون استعمل الشدة والصرامة

المتناهية وارتكب اثما لا يزال أثره مقرونا باسمه الى اليوم فى مصر ذلك أن جنوده وخيوله دخلت الأزهر وانتهكوا حرمته وأساءوا استعاله و وبذلك أضاف وقودا جديدا الى نار الثورة المتأججة فى نفوس الشعب وقضى على كل أمل فى تقريب العنصرين المصرى والفرنسي وتكوين قوة من الشعب يستند اليها بونابرت فى حكه .

## نتائج الثورة :

وليست أهمية هـذه الثورة مقصورة على أنها قامت فحأة و بسرعة ومن غير تنظيم أو ترتيب سابق انما أهميتها فى أنها قلبت سياسة الفرنسيين رأسا على عقب وقضت على جل آمالهم فى مصر ، فبعد أن كان الفرنسيون يؤملون تكوين مستعمرة فرنسية فى مصر و يحاولون كسب مودة الشعب بكل الطرق أصبحوا بعد الثورة على حذر شديد من المصريين وقصروا جهودهم على حماية مركزهم الحربى فى مصر خشية اعتداء الترك أو الانجليز .

ومن مظاهر الشدة التي بدت بعد الثورة أن نابليون أطلق العنارف لأحدالأروام الذي عينه وكيلا لحاكم القاهرة واسمه و برطلمان Barhelemy و يعرفه العامة باسم و فرط الرمان ت فعامل المصريين بعنف شديد وأنزل العقو بات الصارمة على المصريين الذين اتهموا بالتعدى على الفرنسيين وطاف و برطلمان على الأقاليم يقضى على بقايا الثورة فيها و يجمع الغرامات من القرى وكان الفلاحون في بعض الأقاليم قد انتهزوا فرصة فيضان النيل وتعذر وصول القوات الفرنسية لنجدة بعض الحاميات فقاموا بمناوشات بسيطة لم تلبث أن قعت بشدة .

ومن مظاهر روح الكراهية وعدم الثقة التي ملائت جوانح الفرنسيين بعد الثورة أن بونابرت ألغى الديوان الوطني الأول وتركه معطلا مدة شهرين ثم عين ديوانا جديدا ليس مقصورا على المشايخ بل كانت جميع الطوائف والحاليات القاطنة بمصر ممثلة فيه ، فكان بجانب المشايخ ممثلون للا قباط والسوريين والأروام والافرنج وكان مجموع هذا المجلس ستين عضوا اختير

منهم أربعــة عشر ليكرونوا المجلس المخصوص الذى يجتمع بانتظام لمعاونة الحكومة .

ومن الاحتياطات التى أخذها الفرنسيون بعد الثورة اهتمامهم بتحصين القاهرة وهدم بعض المبانى والمساجد التى كانت تعترض طريقهم وخلع أبواب الحارات، وكان الفرنسيون قد بدأوا بعض هذه الأعمال قبل الثورة فلما قامت الثورة ضاعفوا جهودهم فى اتمامها، ومن أعمال نابليون أيضا تكوين فرق عسكرية من متطوعى الأروام و بعض العناصر الشرقية المسيحية تنضم للحملة عند الحاجة، وأخذت المعامل تنتج ما تحتاج اليه الحملة من ذخيرة حربية وعدد وآلات وأدوات بقدر ماوصلت اليه مواهب و كنتيه ذخيرة حربية العالم الفرنسي المخترع.

كل هذه الأعمال ساعدت على توسيع هوة الحلاف بين الفرنسيين والمصريين وجعلت المصريين على الرغم من خضوعهم وتظاهرهم بالامتثال يضمرون الانتقام من الفرنسيين و يتحينون الفرص المناسبة للقيام بالثورة من جديد ماداموا يعلمون أن الأتراك والانجليزعلى الأبواب .

## موقف تركيا وأوربا ازاء الحملة :

ولقد كان من نتائج واقعة و أبي قير البحرية " وتدمير الأسطول الفرنسي أن سهل على انجلترا حمل تركيا على اعلان الحرب ضد فرنسا واعداد حملة لطرد الفرنسيين من مصر ، وكانت الحكومة الفرنسية قد أخذت حذرها من أول الأمر فقررت مبدئيا ارسال و تليرند " الى القسطنطينية عقب خروج الحملة ليؤكد للباب العالى حسن نيات فرنسا نحو السلطان وأن الغرض من ارسال الحملة ليس الا لتأديب الماليك وتخايص الباب العالى من حكمهم في مصر ، ولكن تاليرند لم يسافر وعين غيره .

كما أن بونابرت من جهته لم يتوان فى تفهيم الباب العالى حسن نياته فاول أن يستميل اليه الباشا التركى كما ذكرنا ولما فشل كتب الىالصدر

الأعظم يطلب اليه أن يرسل من لدنه رسولا يتفاوض معه في مصر ويؤكد له فيه أن سيادة تركيا لم تزل باقية على البلاد وغاية ما في الأمر أن الفرنسيين حلوا محل الماليك في حكومة مصر (۱) . ولكن السلطان ارتاب في عمل فرنسا و بدأت الحكومة الانجليزية من جهة أخرى تحوك الباب العالى ضد فرنسا و تنصح لتركيا باعلان الحرب عليها فلما سمعت بواقعة وو أبي قير تشجعت وكانت الموقعة أبلغ حجة قدمها سفير انجلترا للباب العالى ليدفعه الى الحرب، فأعلنت تركيا الحرب على فرنسا في سبتمبر سنة ١٧٩٨ وتحالفت مع انجلترا والروسيا ضد فرنسا ، ولما كانت السيادة البحرية للا سطول الانجليزي تمكن الحلفاء من أخذ جزيرة وو مالطه " و جزائر وو الأيونيان " بمعاونة الأسطول الروسي ، وأعد الباب العالى جيشين أحدهما في جزيرة ورودس " لتحمله السفن الانجليزية الى ساحل أبي قير والشاني يزحف على مصر من جهة حدودها الشرقية .

وكانت الحكومة الفرنسية تريد ارسال المدد لنابليون بأية طريقة ولكن حال دون ذلك تألب الدول عليها مرة ثانية متشجعة بغياب بونابرت و بهزيمة أسطوله عند أبى قير وعداء السلطان له ، فنشبت نار الحرب فى أور با و بذلك تعرضت حكومة الادارة فى فرنسا لخطر عظيم من جانب الدول المتحالفة ضد فرنسا ، وعلى ذلك يمكننا أن نقول أن تكوين المحالفة الثانية ضد فرنسا قد عرض الحملة الفرنسية لأشد الأخطار وذلك لسببين: (الأول) لأن تركيا قد دخلت الحرب ضدفرنسا ، (الثانى) لأن المحالفة الجديدة وتهديدها فرنسا جعل نابليون يفكر فى العودة الى أو ربا لانقاذ الحالة ، وليس من شك فى أن خروج نابليون من مصر كان من أكبر دواعى فشل الحملة .

<sup>(</sup>١) من بونا برت الى الصدر الأعظم (٢٢ أغسطس ١٧٩٨)

## نابليون فى سوريا (من فبرايرالى مايو سنة ١٧٩٩)

لما علمت حكومة الادارة بتدمير الأسطول الفرنسي في موقعة أبي قير كتبت الى بونا برت أن يتبع إحدى ثلاث :

- (١) إما أن تبقى بمصر وتأخذ الاحتياطات الكفيلة برد هجوم الأتراك.
- (٢) أو تحاول الوصول الى الهند فاذا وصلت لايصعب عليك أن تجد أقواما مستعدين للانضام معك بقصد تقويض النفوذ الانجليزى .
- (٣) أو تمضى فى طريقك الى القسطنطينية فتسبق العدو الذى يهددك هذه الاقتراحات من لدن حكومة الادارة تدلنا على أن نابليون لم يكر. فى مشروع الحملة الى سوريا ساعيا وراء مطمع شخصى أو أمنية كانت تدور فى مخيلته بل كان نازلا على ارادة حكومته .

### أغراض الحملة :

على أن هناك أغراضا مهمة دعت نابليون الى ارسال الحملة منها أنه كان يؤمل اذا ماتم له النصر أن تضطر تركيا الى الانسلاخ عرب الحلفاء وعقد الصلح على انفراد مع فرنسا ، كذلك كان يريد أن يضع حدا لتموين السفن الانجليزية من سواحل البحر الأبيض الشرقية متى خضعت هده السواحل لحكم فرنسا ، ولا يبعد أن يكون نابليون قد فكر وقتئذ في تنفيذ مشروعه الشرقي العظيم الذي لو تم لأمكنه أن يصل الى باريس براعر. طريق القسطنطينية وڤيينا .

على أن نابليون لما علم باستعداد الأتراك فضل أن يتخذ خطة الهجوم كعادته ، لأنه رأى أنه اذا بق فى مصر أعطى الفرصة للا تراك فأرسلوا جيشين فى وقت واحد وعند ذلك يتعرض الفرنسيون لهجوم جيشين من جهتين مختلفتين فيضطر نابليون الى تقسيم قواته و يضعف أمله فى الانتصار، أضف الى ذلك أنه اذا بق بونابرت بمصر ودخل الجيش المهاجم البلاد لا يبعد أن يتشجع الشعب فيقوم بالثورة ويتعرض الفرنسيون حيئه نالحطرين داهمين : العدو من الأمام ، والثورة من الخلف .

## قيام الحملة ونابليون أمام عكا :

لذلك قامت الحملة بقيادة نابليون وتبلغ ٢٠٠٠٠ جندى قاصدة سوريا فى فبراير سنة ١٧٩٩ بعد أن قبض على ناصية الأمور بمصر وترك عددا قليلا من الجند في حاميات القاهرة والاسكندرية ورشيد ودمياط. ودخل الفونسيون وو العسريش " ثم وو غزة " و وو يافا " وهنا سلمت حاميتها وعدها . . . ٤ جندى للضابط الفرنسي فأمنهم على حياتهم ، ولكن نابليون ضاق بهم ذرعا ، ولما لم يكن لديه جند لحراستهم أو زاد يكفيهم أو سفن تحملهم الى مصر خاف أنه اذا تركهم وشأنهم لا يلبثون أن يحمـــلوا السلاح ضده في ود عكا " فلم يجد مناصا من قتلهم جمَّلة واحدة ، وتحمَّل أمام التاريخ إثم هذا العمل الفظيع . وعلى أثر ذلك فشا الطاعون بين جنوده ، ثم سار نحو و عكا " فوقف أمامها وواجه صعو بات جديدة لم تصادفه في يَافا ، ففضلا على أن عكا ميناء حصين فقد كان الرجل الذي يهيمن عليها جنديا شهما هو وو أحمد باشا الجزار " وكان أمام عكا سفينتان حربيتان مر. الأسطول الانجليزي بقيادة ووسدني سمث Sidney Smith " الذي قام بدورهام في تاريخ الحملة الفرنسية بمصر ومعه مهندس حربي من أشراف فرنسا الذين هاجروا بلادهم وانضموا الى الحلفاء ضد حكومة بلادهم واسمه وو فلبيو Phélippeaux " وكان زميلا لبونا برت في المدرسة الحربية ومن أشد منافسيه واليه يرجع الفضل في طول مقاومة عكما وقوة تحصينها .

### أثر القوة البحرية :

وانك لترى أثر القوة البحرية ظاهرا فى حصار عكاظهورا تاما ، فقد ظل الحصن مفتوحا من جهــة البحر تصــل اليه المؤونة والذخيرة والرجال بسمولة وهذا مما جعل حصار نابليون للحصن قليل الجدوى .

وكان نابليون قد أرسل قوة المدفعية من مصر عن طريق البحر فلم تصل كاملة و وقع جزء منها فى أيدى الانجليز ، واضطر نابليون أن يحاصر الحصن وقسوة مدفعيته ظاهرة الضعف ، أما الشعب السورى وخاصة الدروز والطوائف المسيحية و بعض القبائل العربية فأحسنت استقبال بونابربت واتصلت معه سرا مرجئة اعلان انضامها اليه حتى تسقط عكا .

هاجمت القوات الفرنسية حصن عكا مرات متتالية ، ولكنها كانت تعود فى كل مرة بالفشل رغم جهود بونابرت العظيمة ، ثم أرادت تركيا أن تحصر القوة الفرنسية بين نارين وتضطرهم الى رفع الحصار عن عكا فأرسلت قوة من دمشق تبلغ ، ، ، ، ، ، ، ، ، بقيادة والى دمشق فأرسل نابليون قوة قليلة العدد بقيادة وو كليبر " لملاقاتها ، ولما أوشك كليبرعلى الانهزام ساراليه نابليون مسرعا وحاز النصر فى موقعة وو تل طابور "جنو بى عكا فى ١٦ أبريل سنة ١٧٩٩

## رفع الحصار عن عكا وموقعة أبى قير البرية :

هذا الانتصار أحيا الروح الأدبية بين الجنود ، و بينا كان نابليون يستعد لحجوم حاسم على عكا جاء المدد اليها عن طريق البحر في ٧ مايو ، اذ نزل جزء من الجيش الذي كانت تعده تركيا في وورودس" ومع ذلك قام نابليون بآخر هجمة للرة الرابعة عشرة ، وفعلا اخترقت الجنود الفرنسية حصن عكا ولكنهم وجدوا بيوتها قلاعا وشوارعها محصنة بالخنادق والمتاريس و رأى نابليون انه إذا استمر في هجومه تعرضت قوته لخسارة جسيمة فاكتفى بتدمير وتخريب المدينة وقرر رفع الحصار والعودة بعد أن استمر حصارها أكثر من شهرين من مارس الى ١٤ مايو ١٧٩٩ وخسر من رجاله ما يقرب من ثلاثة آلاف رجل مات منهم كثير بالطاعون ، وقد لاقت الحملة أثناء رجوعها الى مصر عن طريق الصحراء مصاعب جمة بسبب تفشى الطاعون وشدة الحرارة ، ومع ذلك دخل نابليون القاهرة في ١٤ يونيه دخول الظافر وشدة الحرارة ، ومع ذلك دخل نابليون القاهرة في ١٤ يونيه دخول الظافر المنتصر ، ولكن تظاهره بالانتصار لم يخف الحقيقة عن الماليك الذين المنتصر ، ولكن تظاهره بالانتصار لم يخف الحقيقة عن الماليك الذين

تشجعوا ووصلوا الى قرب الجيزة عند الأهرام مهددين القاهرة . و بينها كان نابليور يأخذ العدة لمقابلة المماليك ومراد بك اذ وصل اليــه خبر نزول العثمانيين عند أبي قير في ٢٤ يوليه . وقد كان احتمال نزول هذه الحملة من أهم الأسباب التي دعته الى رفع الحصارعن عكا والاسراع الى مصر لرد الهجوم المنتظر، وكان نابليون يظن أن الانجليز سيشتركون فعلا في هذه الحملة فأخذ احتياطات حاسمة أهمها اصدار الأمر وولديزيه ، باخلاء الصعيد بعد أن أخضعه وأقام في أقسامه حكومة عادلة وصدر الأمر الى الحاميات الأخرى بضرورة السيروالاجتماع عند الرحمانية لمنع تقــدم المهاجمين ، ثم سارهو شمالاً ، وكان الأتراك وعددهم ١٨ ألف جندى بقيادة مصطفى باشا قد احتلوا قلعــة أبى قير وقتلوا من فيهــا من الفرنسيين فجاء الفرنسيون بسرعة ونشبت الموقعة واستمرت من ٢٥ يوليه الى ٢ أغسطس وقد تدخل الأسطول الانجليزي في المعركة ، فتقهقر الفرنسيون وتعقبهم العثمانيون تاركين قلاعهم واستحكاماتهم التي احتلها الفرنسيون وقطعوا على العثمانيين خــــط الرجعة فانكسر الجيش العثانى ووقع مصطفى باشا أسيرا وقضى على معظم الجيش في واقعة أبي قبر البرية في أغسطس سنة ١٧٩٩ وصار اسم وو أبي قير " موضع فخر الفرنسيين بعد أن كان من أشأم الأسماء لديهم منذ تدمير الأسطول الفرنسي أول أغسطس سنة ١٧٩٨

## خروج نابليون :

و بعد أن حسن نابليون سمعة الفرنسيين ومركزهم فى مصر باحرازه هذا النصر الباهر فكر فى العدودة الى فرنسا واتفق سرا مع أمير البحر وفر غانتوم النصر الباهر فكر فى العدودة الى فرنسا واتفق سرا مع أمير البحر وفر غانتوم Ganteaume "لتهيئة وسائل الافلات من رقابة الأسطول البريطانى وتدبير السفن اللازمة لنقله هدو و بعض أصدقائه المقربين ، وفى ٢٢ أغسطس قام نابليون ومعه من الضباط وربرتييه Berthier "وولان ومعه من الضباط وربرتييه "Monge" وولان آخران ، ومن العلماء ومنج Monge" وقر برتوليه ودربرتوليه وأما وديزيه Desaix فاحقه بعد قليل . وقبل أن يغادر البلاد عين وكليبر Kléber "قائدا المحملة و وصل فرنسا بعد شهرين .

# الفصل الرابع الحملة الفرنسية بعد نابليون

لم يسافر بونا برت من مصر خلسة الا لسببين مهمين :

أولا — تأكده أن مشروع الحملة فى الشرق أخفق نهائيا وأنه لابد من العودة الى ميدان العمل فى أوربا وأن الفرنسيين الذين تركهم فى مصر يمكنهم الاحتفاظ بهذه البلاد دون أية ضرورة لوجوده بنفسه.

ثانيا — علم نابليون بواسطة بعض الصحف التي أوصلها اليه سدني سمت و بواسطة الرسائل الخصوصية التي كانت تصله من أور با بين حين وآخر أن حكومة الادارة في فرنسا فد ضعفت وأرف أعداء فرنسا قد تألبوا عليها وأن القواد الفرنسيين قد انهزموا في ايطاليا وفي ألمانيا، وأن فرنسا قد خسرت ما أنشأه نابليون وكسبه من الأملاك في شمال ايطاليا والأراضي المنخفضة عقب صلح و كمبوفورميو".

كذلك علم نابليون أن الحالة الداخلية فى فرنسا صارت تتطلب وجوده وأن الفرصة التى لم تسنح له عام سنة ١٧٩٧ قد آذنت بالسنوح عام سنة ١٧٩٧ وأنه اذا وصل فرنسا فلا تلبث حكومة الادارة أن تسقط أمام معارضته فيتسلم زمام الحكومة بيده .

على أن حكومة الادارة نفسها كانت ترغب فى حضور نابليون الى فرنسا وفعلا كتبت اليه بتاريخ ٢٦ مايو سنة ١٧٩٩ تصف له سوء الحالة فى أور با وفى فرنسا وتظهر فيه رغبتها فى عودة الجيش من مصر لحماية الوطن ، ومما يدل على شدة اهتمام الحكومة بأمر انقاذ الحملة واعادة الجيش الى فرنسا اذا أمكن أنها كافت أمير البحر وربوى Bruix " أن يخرج من ميناء وبرست ومعه ٢٥ سفينة و يشترك مع الاسطول الأسبانى و يخترق من ميناء وبرست ومعه ٢٥ سفينة و يشترك مع الاسطول الأسبانى و يخترق

البحر الأبيض المتوسط و يصل الى الاسكندرية ليعود بنابليون وجنوده الى فرنسا ، وفعلا قام و بروى Bruix " من برست ومعه الأسطول الاسبانى وسار شرقا حتى وصل الى تونس ثم اضطر الى العودة خوفا من مباغتة الأسطول الانجليزى لهم ولأن الأسطول الاسبانى لم يوافق على خطة يكون من ورائها مهاجمة الأسطول الانجليزى . وعلى ذلك عادت الحملة الى برست فى أغسطس سنة ١٧٩٩ وتبدد كل أمل فى انقاذ الفرنسيين بمصر .

#### حالة الحملة الفرنسية بعد مغادرة نابليون :

غادر نابليوُرن البلاد وترك الحمسلة في أسوأ حال يمكن تصورها رغم انتصاره في موقعة أبي قير .

## مركزها الأدبي:

فمن الوجهة الأدبية: انحطت الحالة المعنوية بين الجنود كثيراوخصوصا معد سفر نابليون، واعتقد أكثرهم أن البقاء بمصر أصبح أمرا لا يجدى، وساعد على تأصل هذه الفكرة فى أذهانهم عجز حكومة فرنسا عن ارسال المدد الى مصر حتى بعد وصول نابليون وتسلم مقاليد الأمور بيده لم تبد الحكومة اهتماما عظيما بشأن مصر (۱) وتأكد معظم الضباط والجنود أن فرنسا فى خطر أو أنها صارت أحق بجهودات أبنائها من مصر، وكانوا يعتقدون أن خروج الحملة من مضر سيكسب فرنسا جيشا يبلغ عدده ٢٥٠٠٠ وحليفا جديدا هو تركيا

أضف الى هذا عدم ملاءمة جو البلاد الفرنسيين ، وقلة المال اللازم للحملة وكساد التجارة بسبب الحصرالبحرى واحتياج الحملة الى عدد وآلات وملابس وعمال فنيين لا سبيل للحصول عليها في الشرق .

<sup>(</sup>۱) فى سنة ۱۸۰۱ حاول أمير البحر <sup>وو</sup> غلمنتوو " بأمر بونا بارت عبور البحر الأبيض المتوسط لارسال المدد الى مصر فلم يفلح ٠

فلا غرابة حينئذ أن ينضم معظم جنود وضباط الحملة الى الرأى الذى يقول بضرورة جلاء الحملة عن مصر ، وكان و كليبر "زعيم الحزب الذى يقول بهذا الرأى ، أما الحزب المعارض للجلاء فكان يمثل رأى أقلية ضئيلة وزعيمه القائد و مينو "ومر رأى هذا الحزب أن الاحتفاظ بمصر سيعود على فرنسا بفوائد تجارية ومادية تستحق من أجلها وجود ٢٠ أو ٢٥ ألف جندى وأن فرنسا لا يضيرها غياب هذا العدد القليل مر أبنائها .

وليس من شك فى أن انقسام الرأى بين صفوف الحملة واحتدام الجدل بين أصحاب الرأبين قد أثرا فى حالة الجنود الأدبية أيما تأثير.

## مركزها الخارجي:

أما من الوجهة الخارجية فانه على أثرارتداد نابليون مر. أمام عكا تشجعت تركيا وكونت جيشا من أربعين ألف جندى بقيادة ضيا باشا الصدر الأعظم لمهاجمة مصر من الجهة الشرقية وكان فى الجيش ضباطمن الانجليز يعاونون الصدر فى مهمته ، وكان نابليون قد علم بأمر هذا الجيش قبل مغادرته البلاد فرأى أن يفتح باب المفاوضات مع الصدر الأعظم فأرسل أحد الأسرى الأتراك برسالة يلوم فيها تركيا على دخولها الحرب ضد فرنسا ويؤكد للصدر حسن نية فرنسا نحو الباب العالى وفيها يدعو تركيا الى الحروج من زمرة الحلفاء وعقد الصلح مع فرنسا ، فكأن نابليون لم يفتح باب المفاوضة مع الصدر لإخراج فرنسا من مصر بل لإخراج تركيا مرب صفوف الحلفاء ، وفي التعليات التي تركها نابليون لكيبر يشير بونابرت بأنه لا يجب التملك عن مصر الا عند الضرورة القصوى ، وعلى كل حال يجب التملك بها حتى يعقد الصلح العام بين فرنسا والحلفاء .

والخلاصة أن الحملة عنــد مغادرة نابليون للبلاد كانت معرضة لهجوم تركى شديد من جهة الحدود الشرقية رغم أن نابليون كان قد مهد طريق المفاوضة مع العدو .

#### مركزها الداخلي :

أما من الوجهة الداخلية فكان مركز الحملة لا يقل خطورة عن مركزها الخارجي وذلك لانتشار الماليك في أنحاء القطر وتهديدهم القاهرة بعد أدن أخلى و ديزيه "الصعيد قبيل موقعة أبي قير البرية ، أما الأهالي فكانوا على أهبة الاستعداد للقيام بالثورة ضد الفرنسيين وقد أثار حميتهم ما سمعوه عن الجيش التركي الكبير الزاحف على مصر من جهة الشرق ، وقد أبدى العلماء مجهودا يذكر في تهدئة الشعب امتثالا لأوامي السلطة الفرنسية ولكن الأهالي ارتابوا في إخلاص المشايخ وأضمروا لهم السوء .

## كليبر وأعماله بمصر :

عرفت الجنود الفرنسية وكليب ببسالته فى موقعة وو تل طابور أثناء حصار عكا ، وقد كسب عطف الجنود بسبب الجرح الذى أصابه عند نزول الحملة بالاسكندرية ، غير أن أهم الأسباب التي حببت كليبر الى الجنود والضباط الفرنسيين أنه كان زعيم حزب الأغلبية الذى يقول بضرورة جلاء الفرنسيين عن مصر ، هذا فضلا عن حسن منظره وطلعته العسكرية الجذابة .

استاء كليبر أيما استياء لما بلغه خبر مغادرة نابليون سرا للبلاد وكتب لحكومته تقريرا مطولا يصف فيه ما وصلت اليه حال الحملة بمصر ويبالغ في صبغ هذه الحالة بالصبغة السوداء حتى ملا التقرير بعبارات كلها يأس وقنوط وفى نهاية التقرير طلب من الحكومة أن تسمح له باجراء المفاوضات مع الأتراك بقصد الجلاء عن مصر.

## مفاوضات الصلح:

وفعلا بدأ كليبر بمفاوضة الأتراك على احدى السفن أولا ثم عندالعريش، وكان مستشار الأتراك و السير سدنى سمث واليه يرجع الفضل في تمهيد طريق المفاوضات ووضع الاتفاق النهائي، وكان و ديزيه يمثل الفرنسيين. و بعد محاولات لم تجد من جانب الفرنسيين كطلبهم خروج تركيا من صفوف الحلفاء اتفق الطرفان على أن تخرج الحملة بمهماتها على حساب تركيا، وأن الحملة اذا وصلت فرنسا صارت طليقة من كل قيد، وفي ٢٤ يناير سنة ١٨٠٠ تمت الموافقة على و اتفاق العريش و أعلنت الهدنة لمدة ثلاثة شهور و بدأ الفرنسيون يسحبون حامياتهم و يخلون الأماكن النائية الثي كانوا يحتلونها، وكانوا كلما أخلوا مركزا احتله العثمانيون الذين كانوا رابضين على الحدود الشرقية بقيادة الصدر يوسف ضيا باشا.

#### نقض اتفاق العريش:

أثناء ذلك حدث ما أوقف حركة الصلح، فبينما الفرنسيون يتأهبون لمغادرة البلاد و يجلون بحامياتهم عن بعض الأماكن كدمياط و بلبيس والصالحية و بينما الأتراك يتقدمون و يتوغلون داخل البلاد محتلين البلاد التي جلاعنما الفرنسيون اذا بخطاب وصل الى كليبر من القائد العام للقوات البريطانية في البحر الأبيض يقول فيه إن الحكومة البريطانية لاتوافق على شروط واتفاق العريش وانها لاتسمح للفرنسيين بمغادرة مصر الا اذا سلموا سلاحهم كأسرى حرب وتركوا جميع معداتهم وذخائرهم للحلفاء .

أما سبب معارضة الحكومة الانجليزية لاتفاق العريش فهو ستقوط التقرير الذي كان قد أرسله كليبر الى حكومته وفيه يصور مركز الحملة في مصر بلون أسود قاتم، فلما علمت الحكومة الانجليزية بحرج الحملة في مصر لم تقر و سدنى سمث " على عمله بل ولم تعترف بحق تمثيله لها أو للباب العالى ، وكان الرأى الانجليزي قد انقسم الى قسمين: قسم يقول بالموافقة

على اخراج الفرنسيين من مصر واعادة أملاك الدولة الى السلطان و يمثل هذا الرأى وسدنى سمت ". والقسم الثانى يقول بعدم مساعدة الفرنسيين على الخروج من مصر لئلا يساعدوا جيوش فرنسا ضد الحلفاء وحتى يقضى عليهم فى إفريقية، و يمثل هذا الرأى و يدافع عنه بشدة أمير البحروونلسون". فلما وقع تقرير كلير أو نسخة منه فى يد الحكومة صممت على مواصلة الكفاح فى مصر ، وما كان أغناها عن تحمل نفقات هذا الكفاح من مال ووقت وأنفس لو أنها أقرت شروط اتفاق العريش سنة ، ١٨٠

أما كليبر فانه أظهر في هذه الآونة همة ومقدرة أعادت الى الأذهان ذكرى نابليون في مصر فانه نشر صورة الخطاب على الجنود واكتفى بالتعليق عليه بهذه الكلمة :

"أيها الجنود لاجواب لنا على هذه الوقاحة إلا النصر فهيا الى الحرب!". فكانت هذه الكلمات بمثابة تيار كهربائى سرى فى نفوس الجند فما كادت تقع عليها الأنظار حتى نادى الجميع ضباطا وجنودا بصوت وكلمة واحدة رنت فى الآفاق! ود الانتقام Vengeance!".

#### موقعة عين شمس:

هذه الحماسة وتلك الروح الجديدة جعلت عشرة آلاف جندى يهزمون أربعة أضعاف عددهم من الأتراك بقيادة يوسف ضيا باشا الصدر الأعظم شرهن يمة في موقعة والمطرية أو عين شمس" في ٢٠ مارس سنة ١٨٠٠ إذ فريوسف باشا ومن معه جهة الصالحية تاركين خزائنهم ومؤنهم وذخيرتهم.

#### ثورة القاهرة :

و بينها كان كليبر يطارد الوزير و يعيد النفوذ الفرنسي في الدلت كانت القاهرة تغلى غليان المرجل بالثورة وخاصة في حي بولاق فقد انتهز المصريون فرصة خروج كليبر والجزء الأعظم مر جيشه لمق بلة العثمانيين فقاموا وحاصروا ما بق من الفرنسيين داخل المدينة ، ثم ما لبث أن دخل المدينة

عدد من جنود الأتراك والماليك يبلغ ٢٠٠٠ وعلى رأسهم حسن ناصف باشا القائد العثماني ومعه زعماء المصريين الذين فروا الى الشام عقب واقعة امبابه وهم ابراهيم بك ومحمد بك الألفي وعثمان كتخدا وحسن بك الجداوي ، فتحمس الناس من جميع الطوائف وتضافروا على انتهاز هذه الفرصة للقيام في وجه الفرنسيين في اصروا قلاع الفرنسيين وأقيمت المتاريس وحفرت الخنادق وغلقت أبواب المدينة وتطوع الناس لحراسة هذه الأبواب ليل نهار وظهرت الحركة بأجلى مظهر في مدينة القاهرة وفي بولاق ، فأنشئوا معملا للبارود في الحرنفش وكان "السيد المحروق" كبير التجار و "السيد عمر مكم" نقيب الأشراف و باقي الأعيان والتجار "يباشرون الكلف والنفقات مكرم" نقيب الأشراف و باقي الأعيان والتجار "يباشرون الكلف والنفقات ما يملكه ، وأعان بعضهم بعضا ودفعوا مافي وسعهم وطاقتهم من المعونة" ولم يكن الأقباط أقل وطنية من المسلمين وقت الشدة فقد جاء أكابرالقبط ولم يكن الأقباط أقل وطنية من المسلمين وقت الشدة فقد جاء أكابرالقبط بحجس الجوهري وفلتيوس وملطي فطابوا الأمان وقاموا بنصيبهم وقدموا المال اللازم ما عدا "يعقوب" الذي كرنك في داره بالدرب الواسع (۱).

أما المشايخ الذين اتهموا بمالأة الفرنسيين فنالهم أذى و إهانة بالغة من العامة . وقام الشعب في بولاق على ساق واحدة بقيادة و الحاج مصطفى البشتيلي الذى أثار حماسة العامة فهيئوا عصيهم وأسلحتهم و رمحوا وعملوا كرانك حوالى البلد ومتاريس واستعدوا للحرب والجهاد وقوى في رءوسهم العناد .

## قمع الثورة :

ولما انتهى كليبر من مطاردة فلول الأتراك وعلى رأسهم الوزير يوسف باشا دخل القاهرة وقطع الصادر والوارد وأحاطت جنوده بها وظل حصارها أكثر من شهر ووحتى غلت أسعار المبيعات وعزت المأكولات

<sup>(</sup>۱) وهو المعروف '' بالجنرال يعقوب'' الذي غادر مصر مع الحملة الفرنسية ومات في طريقه الى فرنسا .

واستمر ضرب المدافع والنيران ليل نهار والناس لايهنألهم نوم ولا راحة ومقامهم دائما أبدا بالأزقة والأسواق. أما الصبية والنساء فمقامهم بأسفل الحواصل والعقودات تحت طباق الأبنية ". وعلى الرغم من مجهودات المصريين وطول مقاومتهم أخمد الفرنسيون الثورة في بولاق فقضوا على رجالها وأحرقوا بيوتها عن آخرها في 10 أبريل سنة ١٨٠٠

وكان مراد بك قد اصطلح مع الفرنسيين على أثر انهزام الأتراك وأعطاه كليبر حكومة الصعيد تحت سيادة الفرنسيين فتوسط هو والبرديسي أحد أتباعه للصلح فأرسل الفرنسيون يطلبون المشايخ واتفقوا نهائيا على أن يغادر الأتراك ومن يشاء من الماليك والمصريين الى سوريا على حساب فرنسا وبحراسة الفرنسيين أثناء الطريق ، فاستشاطت العامة غضبا وهموا بقتل رؤساء العثانيين وحاول ووالمحروقي و وعمر مكرم أن يقودا العامة بمفردهما فلم يفلحا ، وانتهى الأمم بخروج العثمانيين وعساكرهم ومعهم من الماليك ابراهيم بك الألفي وأمراؤهما وأجنادهما ، ومن المصريين السيد عمر مكرم والمحروق وكثير من أهل مصر .

أما كليبر فلم يشتد فى الانتقام من المصريين ولم يعاقبهم على ثورتهم كما عاقبهم نابليون اذاكتفى بفرض غرامة حربية عظيمة مقدارها ١٠,٠٠٠ فرنك كا أنه فرض على الوجه البحرى غرامة قدرها ٢٠,٠٠٠ فرنك وهذا مبلغ عظيم اذا ذكرنا سوء الحالة الاقتصادية فى البلاد .

فلا عجب اذا لاقى النياس منتهى الضيق من جراء فرض هـذه الغرامة وحتى اضطروا الى بيع متاعهم ومصاغهم فـلم يجدوا من يشترى وضاق خناق الناس وتمنوا الموت فلم يجدوه ، ثم وقع الترجى فى قبول المصاغات والفضيات فأحضر الناس ماعندهم فكانوا يقومونه بأبخس الأثمـان ".

#### السكون بعد العاصفة:

ولما هدأت الحال شعر الناس والجنود باقتراب عهد سعيد جديد اذ انتظمت العلاقات بين مصر وفرنسا وصار البريد يصل الى مصر في كل

شهر، وشرع كليبريقوم باصلاحات جمة ويعيد تنظيم الحملة من جديد بعد أن كان قد لحقها الفشل ودب فيها دبيب اليأس، وأهم هذه الاصلاحات: إنشاء المصانع المختلفة بهمة و كنتيه Conté "لإنتاج ما كان ينقص الحملة من مختلف الحاجات، ثم إنه نظم و المجمع العلمي وكون لجانا أرسلها في مختلف الحهات لمزاولة البحث وكتابه التقارير العلمية، ومن أعماله أيضا أنه زاد في صفوف الحملة باضافة فرق جديدة من الطوائف الشرقية المسيحية و بني الحصون والقلاع بالقاهرة والاسكندرية.

## قتل كايبر:

و بينها هو مكب على هذه الاصلاحات اذا بشخص سورى اسمه وسليمان الحلبي " قد انقض على كليبر أثناء ما كان يتنزه فى حديقة منزله فطعنه بخنجره فى قلبه فحر صريعا فى ١٤ يونيه سنة ١٨٠٠ وعمره ٤٧ سنة و بفقده فقدت الحملة أعظم رجل يستطيع إنقاذها .

#### مينو:

ر وخلفه أقدم الضباط فى الحملة وهو القائد و مينو Manou " وعمره اذ ذاك ستون سنة ، واشتهر مينو بحسن الادارة ودماثة أخلاقه وشدة تعلقه بنابليون ر وقد يظهر لأول نظرة أن و مينو " بسبب سياسته ومعارضته دخول كليبر فى مفاوضات الصلح مع الترك و رفضه الدخول فى هدذه المفاوضات بعد موت كليبر أنه أصلح الضباط للرياسة . ولكن تعيينه فى الحقيقة لم يثر حماسة الجند بسبب تحوله الى الاسلام و زواجه من مسلمة . وايس من شك أنه كان أقل كفاءة من سلفيه وأنه لم يكن يصلح لقيادة الحملة وايس من شك أنه كان أقل كفاءة من سلفيه وأنه لم يكن يصلح لقيادة الحملة أنه كسب موقعة قط . على أن مينو اضطلع بأعباء الحمم وسار فى ادارته بكل حزم فنظم المالية و وحد صفوف الجيش وقضى على المنافسات الحزبية وقوى الحصون ، واستمر كذلك الى مارس سنة ١٨٠١ لم ينغص عليه سوى

BIOLIOTHECA ALEXAMORINA

شيء واحد، وهو عدم تبادل الثقة والتفاهم بينه و بين كبار الضباطنى الحملة فانجهله بالأمور الحربية جعله يرتاب فى آراء زملائه و يشك فى اخلاصهم وحسن نيتهم نحوه، وهذا الشعور هوالذى سبب انهزام الحملة أمام الانجليز فى النهاية.

والحقيقة أن الحالة كانت تتطلب تدخلا سريعا وحاسما من جانب نابليون لا سيما أنه كان على رأس حكومة القنصلية ، ولكن اهتمام نابليون بشأن الحملة أخذ يقل شيئا فشيئا كلما انسعت دائرة مطامعه فى أو ربا ، وكل ما حاوله أنه أرسل وفي غانتوم " سينة ١٨٠١ بحملة بحرية وهذا لم يجرؤ على اختراق البحر الأبيض فتركت الحملة وشأنها .

## موقف الحكومة الانجليزية :

وكانت الحكومة الانجايزية قد تأكد لها ضعف تركيا وعجزها أمام الفرنسيين على أثر موقعة أبى قير البرية وموقعة عين شمس فصممت على الدخول في الحرب بنفسها ، ووقفت ترقب الحالة وتتلمس الفرصة ، فلما قتل كليبر ، ورأس الحملة مينو اغتنمت الفرصة وعولت على بذل أقصى جهدها لإخراج الفرنسيين من مصر ، فأرسلت (أولا) حملة انجليزية مكونة من مرم ، ١٧٠٠ بينهم عدد كبير من الجنود المرتزقة برياسة والسير رالف أبركمبي جهة حدودها الشرقية بقيادة الصدر الأعظم يوسف ضيا ويبلغ عددها جهة حدودها الشرقية بقيادة الصدر الأعظم يوسف ضيا ويبلغ عددها الانجايزية وتسير في فرع رشيد برياسة حسين باشا القبطان ، (رابعا) وأخيرا قوة هندية ترسلها حكومة الهند وتصل الى مصر عن طريق القصير وقنا وعددها ، ٢٠٠ بقيادة والسير داڤيد بيرد Sir David Baird ».

وفى أوائل مارس سينة ١٨٠١ نزل الانجليز عند أبى قير ولم يكن لدى وفي أوائل مارس سينة ١٨٠١ نزل الانجليز عند أبى قير ولم يكن لدى مع فريانت Friant حاكم الاسكندرية الفرنسي سوى ١٫٥٠٠ جندى لمواجهة العدو فلم يستطع أيقاف ونزل باقى الحملة الانجليزية وسرعان ماصار الطريق إلى القاهرة مهددا.

#### سوء تدبير مينو:

أما مينو فانه أظهر ضعفا متناهيا وسوء تدبير وعنادا لايتفق مع خطورة الحالة فانه أبى أن يستمع للخبيرين من الضباط وأصرعلى تقسيم قوات الحملة بدلامن جمع مالديه من القوات لمواجهة الانجليز ومنعهم من النزول أو التقدم الى القاهرة . ولكن مينو كان يخشى هجوم الأتراك من الناحية الشرقية فترك الحاميات محتلة داخلية البلاد كاترك بالقاهرة قوة كبرى ، وفاته أن الأتراك لا يجرءون على الزحف بمفردهم وأنهم سيتقدمون مع الانجليز خطوة بخطوة.

وعلى ذلك سار مينو شمالا ومعه قوة تبلغ ، ، ، ، ، ، ، ، وتقابل الطرفان في موقعة " قانوب Canope " جنو بي أبي قير وانهزم الفرنسيون فارتدوا الى الاسكندرية وتحصن " مينو " داخلها ، أما الانجليز فحسروا قائدهم أبركرمبي وتولى بدله " هتشنسون Hutchinson " وسار وا ببطء نحو الجنوب قاصدين القاهرة وكان الماليك قد انضموا الى الحملة وزادوا في عدد فرسانها ، ولما وصلت الحملة " الرحمانية " اتصل الانجليز بالحملة العثمانية السائرة في النيل وسقطت الرحمانية في أيدى الانجليز بعدمتا وشات مع الفرنسيين و بذلك قطعوا طريق الاتصال بين الحملة الفرنسية في مصر وقائدها مينو في الاسكندرية ، و واصلت الحملة السير ببطء نحو الجنوب الى أن وصلت القاهرة في يونيه وكان الانجليز ينتظرون قيام معركة حامية مع الفرنسيين قبل دخول القاهرة ولكن لشد مادهش الانجليز عندما علموا أن "وبليار Belliard" قائد الحامية طلب الصلح في حين أن عدد الفرنسيين كان يقرب من ١٦٠٠٠ من هؤلاء ، ، ، ٨ يستطيعون حمل السلاح .

## تسليم القاهرة:

/ أما الشروط التي سلم بها الفرنسيون في ٢١ يونيه سنة ١٨٠١ فهي عين الشروط التي كان قد اتفق عليها بالعريش في ينايرسنة ١٨٠٠ وهي خروج الفرنسيين بعددهم وأسلحتهم على سفن العدو وترك الحرية لهم اذا عادوا

الى أوطانهم . وعلى أثر ذلك أخذ الفرنسيون يتأهبون لمغادرة البلاد ودخل العثمانيون وأمراء المماليك القاهرة و بقى الانجليز معسكرين ببر الجيزة ./

وفى ذلك الوقت كانت الجملة الهندية التي خرجت من وو كلكا "في ديسمبر سنة ، ١٨٠ قد وصلت الى الجيزة فلم تشترك في حرب ما ولكنها سارت شمالا فساعدت في تضييق الحصار على و مينو "الذي أصر على المقاومة للنهاية رغم تسليم و بليار " . ولولا اختلافه مع الضباط والجنود وارتيابه في نيات البعض منهم لطال أمد مقاومته الى وقت إبرام الصلح العام اذ كان نابليون قد أتم صلح و لونقيل " مع النمسا سنة ١٨٠١ وبدأت مفاوضات صلح و أمين " سنة ١٨٠٦ ولو استطاع و مينو " المقاومة شهرين آخرين لتم الصلح ولفرنسا نصيب من الغنيمة ، ولكن ماء البحر و بحيرة مربوط كان يحيط بمينو ، وكان الانجلير يضيقون عليه الحصاريوما بعد يوم فاضطر الى التسليم في أول سبتمبر سنة ١٨٠١ ، وأخذ الفرنسيون يغادرون البلاد حاملين معهم أبحاثهم وأوراقهم وأشياءهم ، وكان الانجليز قد الشرطوا أولا تسليم الأبحاث والأوراق اليهم فأبي العلماء وهدوا بقذفها في البحر اذا أصر الانجليز على هذا الشرط وعند ذلك عدل الانجليز عن طلبهم .

# الفصل الخامس نتائج الحملة الفرنسية

## من الوجهة الحربية:

انتهت الحملة بعد أن بقيت بمصر ثلاث سنوات وثلاثة شهور ولم تكن لها نتيجة تذكر مرول الوجهة الحربية ، ولكن نتائجها السياسية والأدبية والاقتصادية كانت ذات شأن عظيم .

فن الوجهة الحربية لم تحقق الحملة الأغراض التي قامت من أجلها فلا الحملة استطاعت أن تتصل بالمستعمرات الانجليزية في الشرق فتعمل معها على تقويض دولة الانجليز الاستعارية ، ولا هي حاولت قطع الطريق بين انجلترا والشرق بانشاء قناة السويس والسيطرة عليها، ولا تمكنت من تكوين مستعمرة فرنسية في مصر توازن ما لانجلترا من المستعمرات في الشرق ، وأهم أسباب الفشل من هذه الوجهة تفوق القوة البحرية الانجليزية تفوقا ظاهرا بعد تدمير الأسطول الفرنسي في موقعة أبي قير البحرية وقد ظهر أثر هذا التفوق أمام عكا وفي المحاولتين اللتين قامت بهما الحكومة الفرنسية لإنقاذ المحلة الأولى بقيادة وبروى Bruix سنة ١٨٠٩ والثانية سنة ١٨٠٩ بقيادة وغانتوم ، ومن نتائج هذا التفوق التي كان لها أسوأ تأثير في مصير الحملة تضييق الحصر البحري على السواحل المصرية مما أدى الى كساد التجارة وسوء الحالة الاقتصادية العامة في البلاد .

#### الوجهة السياسية:

أما من الوجهة السياسية الدولية فانه منذ ١٩ مايو سنة ١٧٩٨ وهو اليوم الذي خرجت فيه الحملة الفرنسية من ميناء طولون قاصدة مصر ولدت والمسألة المصرية "وأخذت صبغتها السياسية فورا لأنهاذا كان الاستحواذ

على الهند يعد مغنما اقتصاديا هاما فان الاستيلاء على مصر بعد أن استقر بأرضها نابليون بمثل تلك السهولة أصبح من المسائل السياسية الدولية الأولى التي ما فتئت تشغل بال الدول الى الآن ، ففرنسا وحدها هي الأولى التي اخترقت بصدق نظرها الحجب السميكة التي أخفت مركز مصر عن أنظار الدول في ذلك الوقت وهي التي عملت على أخذ العالم على غرة بالاستحواذ عليها ، وكانت مصر الى ذلك الوقت بعيدة عن أفكار الدول لا يعلمون عنها الا أنها ولاية عثمانية شرقية ، فلما نجح الفرنسيون في احتلالها و رأت الدول ما يمكن أن تجنيه فرنسا من الفوائد التجارية والسياسية تاقت نفس كل منها الى التدخل في مصر و إحراز بعض الغنائم منها .

وما كانت الدول لترتبك بشأن مصر بسبب خصب أرضها أو جودة هوائها أو سوقها التجارية بل هناك أشياء خاصة تتنازع من أجلها الدول وهي المواصلات المختلفة ، والموقع الحربي ، والنفوذ السياسي فيها ، لأن مركز مصر في شرق البحر الأبيض المتوسط بين القارات الثلاث مع قربها لأو ربا وسيطرتها على طريق الشرق ، وسهولة تهديدها لفلسطين والشام من الوجهة الحربية جعل لها شأنا دوليا زاده أهمية فتح قناة السويس وكشف منابع النيل في النصف الأخير من القرن التاسع عشر ، هذا سبب اهتمام الدول وخاصة انجلترا بأمر مصر .

أما انجلترا ففطنت في الحال الى أرن لمصر مركزا حيويا بالاضافة الى علاقاتها مع مستعمراتها في الشرق ، وأنه اذا فاقها في مصر عدو لها أمكنه أن يكيد لها كيدا عظيا ولذلك لم تأل جهدامنذ ذلك الوقت في انتهاز كل فرصة للتدخل في مصر ومحاربة من يتصدى لتقوية مركزه فيها دونها .

غير أن هذا العداءلم يؤثر في مركز فرنسا الأدبى بمصر بعد أن غادرتها الحملة اذ أصبح للفرنسيين المركز الأول في نظر المصريين وأصبحواهم ممثلي المدنية الغربية والرقى ، واعتبر المصريون أنفسهم مدينين لفرنسا وتلاميذ لأبنائها فلما حان الوقت واحتاجت مصر الى رجال يصلحون شؤونها استعانت بضباط

فرنسيين فى تنظيم جيوشها ، وبمهندسين فرنسيين فى تنظيم ريها وطرقها ، و بأطباء فرنسيين وأساتذة ومشرعين فرنسيين .

وبدأ الفرنسيون يزيدون في عدد مر. بقي منهم بعد ذهاب الحملة فأسسوا جالية كبيرة صناعية وتجارية وأصبحت الصلة التي تربط فرنسا بمصر أشبه بالصلة التي تربط الأستاذ بتلميذه ، وهذا يفسر كثرة الأموال التي دفعها الفرنسيون في القروض التي أصدرتها الحكومة وفي انشاء قناة السويس ، وظلت فرنسا مدة قرن تقريبا حافظة نفوذها الأدبى الى أن جاء الاتفاق الفرنسي الانجليزي سنة ٤٠٩١ فذهب بهذه الميزة .

## ظهور المسألة العربية :

وكما أن الحملة الفرنسية على مصر كانت سببا في ظهـور المسألة المصرية في عالم السياسة الدولية كذلك كان وجود نابليون في مصر مدعاة الى التفكير في تكوين وحدة عربية لجميع العناصر العربية الخاضعة لتركيا. وقد قتى هذه الفكرة في ذهن نابليون ما شاهده من العداء والخلاف المستحم بين العنصرين العربي والتركى. ويدلنا على اهتمام نابليون بتنفيذ هذه الفكرة - فكرة تكوين دولة عربية مركزها مصر - عنايته باللغة العربية ونشره المنشورات المختلفة باللغة العربية واتفاقه مع الشعوب العربية في سوريا في أثناء حملته على تملك باللغة العربية ومع أن الحملة قد باءت بالفشل فان الفكرة ظلت قائمة وقد حاول تنفيذها و محمد على "واستخدمها الحلفاء في الحرب العظمي ضد تركيا.

## من الوجهة الداخلية:

أما من الوجهة الداخلية فقد كان المصريون قبل دخول الفرنسيين في مصر في سبات عميق، بمعزل عن العالم المتمدين ، لا يعرفون عن المدنية الأوربية شيئا فأ يقظتهم الهزة العنيفة من سبات كانوا فيه منذ العصور الوسطى وفتحت أعينهم لعصر جديد ومدنية جديدة تنطوى على معلومات وعدد وأفكار وأنظمة لاعهد لهم بها من قبل، فآنس المصريون من هذا الضوء بريقا لامعا وتنسموا في الهواء عنصرا منعشا من ناحية أوربا فاندفعوا بالطبيعة نحوها وأصبحت أوربا من ذلك الوقث موضع اعجابهم وارهابهم في آن واحد .

كذلك قضت الجملة على سطوة الماليك فى البلاد وفلت شوكتهم وأظهرت ضعفهم وعجزهم أمام المصريين الذين رأوا لأول مرة فى تاريخهم الحديث إمكان اعتادهم على أنفسهم دون الماليك ، فقد كان من أول أعمال نابليون فى مصر اشتراك المصريين فى الحكم وتكوين المجالس الوطنية فى القاهرة وفى الأقاليم لمساعدة الحكام العسكريين من الفرنسيين وقد أدخل مبدأ الانتخاب بدلا من التعيين فى الوظائف الهامة . فترك للديوان الوطني حق اختيار رئيسه وسكرتيره . ولما خلت وظيفة قاضى القضاة التي كان يشغلها أحد العلماء الأتراك دعى المشايخ الى اختيار شيخ مصرى يقوم بالوظيفة بدلا من القاضى العثماني . وهكذا تمرن المصريون فى أثناء وجود الفرنسيين على أن يقوموا بنصيبهم فى حكم البلاد فكان لهذا التدريب أثره فى الحوادث المستقبلة .

#### من الوجهة العلمية:

أمامن الوجهة العلمية فان أهم وأبق أثر تركته الحملة في مصر هو ماخلفه العلماء من الأبحاث العلمية والعملية التي أضاءت الطريق أمام الباحثين ووضعت أساس تقدم البلاد العلمي والصناعي والاجتماعي . ومن حسن طالع البلاد أن جاء مع الحملة نوابغ النظريين ونوابغ العمليين فكان و منج Monge أكبر رياضي جنب وليبير Lepére "أكبر المهندسين و كنتيه كون المجمع وقسمه الى المخترعين . وقد ذكرنا أن نابليون بونا برت هو أول من كون المجمع وقسمه الى الحان مختلفة ، غير أن المجمع لم ينشط الا في عهدي كايبر ومينو ، ففي ١١ نو فبر سنة ١٧٩٩ كون كليبر الحنة كبرى لتنظيم عمل المجمع ووزعت الأعمال على المجان الآتية :

| (٦) للتجارة والصناعة                     | للتشريعوالديانة والعادات. | (1)                 |
|------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| (٧) للزراعة .                            | للإدارة .                 | ( )                 |
| ( ۸ ) للتاريخ الطبيعي .                  | لنظام الشرطة .            | ( \( \mathref{T} \) |
| <ul> <li>( ۹ ) للآثار القديمة</li> </ul> | للتاريخ والحكومة .        | (٤)                 |
| (مد) للنبل والفيضان                      | للحالة الدركرية           |                     |

فكان أعضاء اللجان يطوفون فى الأقاليم والقرى باحثين منقبين مستعلمين من الأهالى والحكام عن كل ماله علاقة بموضوع بحثهم ، ومن أهم هذه الأبحاث درس مشروع وصل البحر الأحمر بالأبيض :

ان أول عمل قام به المجمع هو كشف أثر القناة التي كانت توصل البحرين ؟ الأحمر بالنيل و فحص برزخ السويس بقصد انشاء قناة توصل البحرين ؟ وكانت اللجنة التي ذهبت لدرس المسألة برياسة المهندس ولي يبير الموقد والمير المياليون هذه الجهات بنفسه مع اللجنة في ديسمبر سنة ١٧٩٨ . إما واليبير فانه كتب تقريرا فنيا وافيا في الموضوع أظهر فيه أهمية استخدام هذا الطريق وأفضليته على الطريق الأخرى الموصلة للشرق ، وقد استرشد "دلسبس " في المستقبل بهذا التقرير عند ماهم بتفيذ فكرة وصل البحرين وذلك على الرغم من الخطأ الحسابي الذي وقع فيه ولا ليبير" وكانت نتيجته أن قال بأرب مستوى المياه في البحر الأحمر أعلى منه في البحر الأبيض وانه على أن يفيض الماء على أرض الدلتا اذا فتحت القناة .

ومن الأعمال المهمة أيضا وضع حريطة جغرافية صحيحة للقطر المصرى، وقد تم وضعها فى سنة ١٨٠٠ فى عهد مينواذكون لجنة من المهندسين لمسح أراضى القطر و جمع المعلومات اللازمة لوضع الحريطة التي قام بوضعها نهائيا و جاكوتين Jacotin ".

ثم يلى ذلك من الأعمال: الأبحاث العلمية والطبية والفنية والمناخية والحيولوجية والمائية الحاصة بالنيل وفيضانه. وأهم هذه الأبحاث ما قاموا به فى دراسة الآثار القديمة فى وطيبة ووابيدوس" أو والعرابة المدفونة ووعين شمس فقد وصفوا هذه الآثار وصفا دقيقا بقدر ما وصل اليه علمهم ونقلوا صورها بأيديهم ، وفى سنة ١٧٩٩ عثر الضابط الفرنسي وعليه وشار Bouchard قرب رشيد على الجمر المعروف بذلك الاسم وعليه كابة باللغات الئلاث الهيروغليفية والديموطيقية والإغريقية، وظن العلماء حينذاك أنهم عثروا على مفتاح اللغة الهيروغليفية ، غير أن الحيجر وقع بأيدى الانجليز فى أثناء حملتهم الأولى سنة ١٨٠١ فعادوا به الى لندن حيث حفظوه

فى المتحف البريطانى الى أن انبرى لتفسيره وحل طلاسمه العالم الأثرى الفرنسي ومشميليون Champollion " سنة ١٨٢٢ ومهد بذلك تكوين علم جديدأفاض النورعلى تاريخ مصرالقديم هو علم الآثار المصرية والاچيتولوچي

أما الصناعات والمعامل التي أقامها الفرنسيون بمصر لتغنيهم عن مصنوعات أورو با التي فقدوا أسباب الاتصال بها فكثيرة أهمها صناعة المنسوجات والورق والبارود وعمل آلات لسك النقود ولرفع المياه ودبغ الجلود وللجراحة . وللحملة يرجع الفضل في انشاء المستشفيات والمكاتب وطبع الجرائد وادخال المطبعة العربية التي قامت على أنقاضها مطبعة بولاق التي أوجدها عجد على ، ولهم فضل كبير في تأديب عرب الصحراء الذين كانوا يغيرون على القرى وفي تحصين القاهرة وساحل مصر الشمالي وغير ذلك من الاصلاحات التي، وان لم تكل اذ ذاك فانها ، كونت النواة التي تجمعت حولها اصلاحات عجد على في المستقبل .

# الفصل السادس تنازع البقاء في مصر بعد الحملة

فرح المصريون وابتهجوا بخروج الفرنسيين ودخول الأتراك وحافائهم من المماليك ولكن ما كاد الأتراك يستقرون بالبلاد حتى ساد الاضطراب واستقبلت البلاد في المدة من يونيه سنة ١٨٠١ ويونيه سنة ١٨٠٥ عهدا وصلت فيه الفوضي الى درجة ليس لها مثيل فقد تعاقب عليها في هذه المدة سبعة حكام قتل منهم اثنان وطرد الباقون بعد أن سجنوا ، وفي هذه الفترة كاتب بعض المماليك حكومة فرنسا طالبين حمايتها واتفق آخرون على طلب حماية انجلترا ، وقد نزل في هذه المدة بمصر كثير من مختلف الجنود العثمانية : ارناؤود وانكشارية ودلاة تنازعوا فيا بينهم . وهناك عاملان ساعدا على ارتباك الحالة :

أولا – سوء الحالة الاقتصادية في البلاد وهذا أعظم ما كانت تشكو منه مصر في ذلك الوقت وذلك بسبب استمرار الحرب مدة ثلاث سنوات متتالية كانت فيها البلاد ميدانا للحرب أمام ثلاث قوات كبرى: الفرنسيين والعثمانيين والانجليز. ولا شك أن استمرار هذه الحروب وما ترتب عليها من قيام الثورات الداخاية واضطراب الأمن قد دعا الفلاح الى هجر منارعه والصانع والتاجر الى ترك ووقف عملهما فاشتدت ضائقة البلاد الاقتصادية وعمد الحكام الى طرق القسر والاعتساف للحصول على المال اللازم.

ثانيا — تعدد السلطات التي خلفتها الحملة الفرنسية في مصر. فكانت القوة الانجليزية لاتزال باقية بقيادة وهتشنسون في الاسكندرية و بقيادة والقوة الانجليزية لاتزال باقية بقيادة ومعتشنسون في الاسكندرية والحيزة. أما القوة العثمانية فكان يمثلها القبطان حسين باشا في الاسكندرية والصدريوسف باشا ضيا في القاهرة. وهناك قوة الماليك التي كانت منتشرة في البلاد. وكانت كل قوة من هذه

القوى تعمل ضد الأخرى وتنتهز الفرص للتفوق عليها فضلا عن أن الأتراك والجماليك كانوا منقسمين شيعا ونرقا وأصبحوا فى نزاع حزبى مستمر جرعلى البلاد مصائب جمة.

والآن نبحث في مركز القوات المختلفة بعد خروج الحملة :

#### العثانيون :

بمقتضى المعاهدة التي تمت بين الانجليز والأتراك سنة ١٧٩٩ ضمنت انجلترا لتركيا سلامة أملاكها كما كانت قبل دخول الفرنسيين مصر . ومعنى ذلك أن لتركيا أن تتسلم حكومة البلاد قانونا بعد خروج الفرنسيين، والحقيقة أن الأتراك بذلوا جهدا عظما في سبيل طرد الفرنسيين من مصر، وقد شاهدنا أثرهـذه الجهود عند عكا وأبي قيروعين شمس . ومع أن الفشل كان نصيب الأتراك في هـذه الوقائع فانها على كل حال تدل على عظم الضحايا التي بذلتها تركيا في سبيل استرداد مصر. لذلك اعتقد الأتراك أن ألمصريين مدينون لهم بحريتهم و بخلاصهم من وو الكفرة " الفرنسيين وأنه يجب على المصريين في مقابل ذلك أن يتحملوا عن طيب حاطر مغارم الأتراك ومطالبهم من غير شكوى أو اعتراض . وكان الأتراك مصممين في هذه المرة أن يحكموا البلاد بأنفسهم دون أن يمكنوا المماليك من استرجاع سلطانهم الأوّل. وذلك لأنهم اعتبروا أنفسهم فاتحين مصر من جديد فلهم أن يحكموا البلاد مباشرة من غير وساطة المماليك ، وعلى ذلك عاد الأتراك الى حكم البلاد بطرقهم الأولى غير مكترثين بشيء سوى الاستحواذ على المال بكل الطرق، ولما كانت موارد ثروة البلاد في تأخر مستمر لحأ جنود الأتراك الى النهب والسلب والسطو على البيوت والأفراد والمحال التجارية. ومما زاد الحالة حرجا انقسام الأتراك الى طوائف متعادية فكانت المعارك بين الجماعات والأفراد تنشب في كل وقت وفي كل شارع مما أدى الى إغلاق الحوانيت ومحال التجارة وتملك الفزع من النفوس .

#### المماليك:

أما الماليك فساعدوا الأتراك والانجليز في حملاتهم ضد الفرنسيين واليهم يرجع الفضل في مناوأة القوات الفرنسية في الصعيد ونشر الدعوة من سوريا ومصر ضد الفرنسيين ، لذلك كانوا هم أيضا يمنون أنفسهم بعد خروج الفرنسيين بأن ينالوا مركزهم القديم في البلاد لا سيما أنهم كانوا أعرف الهيئات بالبلاد و بطرق حكم الفلاحين وأكثرهم دربة على حكومة البلاد. وقد كان في استطاعتهم حقا أن يحسنوا مركزهم و يستعيدوا سلطانهم لو أنهم غيروا طرق حكمهم الأولى وفهموا ضرورة استالة الشعب اليهم بعد أن تدرب على الاشتراك في الحمكم وعرف قوته وحقوقه في أثناء حكم الفرنسيين .

ولكن المماليك ووكأسرة البوريون "فى فرنسا بعد عودتها الى الحكم لم تتعلم شيئا من محنها ولم تنس شيئا من ماضيها ، ففشل المماليك كما فشل الأتراك . وترجع أسباب فشلهم الى ما يأتى :

(۱) قضت الحملة الفرنسية على نفوذ المماليك فقللت من عددهم وأضعفت من جانبهم، ولمبالم يكرب في استطاعتهم شراء الرقيق من الخارج لملء صفوفهم بسبب معارضة الباب العالى الذي كان يسيطر على أسواق الرقيق و بلاده اضطروا الى استخدام بعض الأعراب ومع ذلك فان عددهم لم يزد كثيرا على ٠٠٠٠ ومثلهم من البدو.

(٢) انقسم المماليك أحزابا فظهر بينهم حزب يمالئ الانجليز وزعيم هذا الحزب محمد بك الألفى ، وحزب آخريعارض الأول فى سياسته ويريد أن يتقرب الى الفرنسيين، وأنصار هذا الحزب من أتباع مراد بك الذى مات سنة ١٨٠١ وخلفه وو الطمبورجى بك "ثم وو البرديسي بك ".

(٣) كره الأهالى لهم بسبب سطوهم على القرى ورغبتهم في التمتع بخيرات البلاد دون غيرهم من العناصر .

(ع) مناوأة الأتراك للماليك ورغبتهم فى التخلص منهم إما بالدسيسة وإما بالحرب .

#### مؤامرة الأتراك ضد الماليك:

وفعلا أبدى الباب العالى فى أول الأمر رغبته فى أن يتمكن ممثلو سلطته من الايقاع بالمماليك ، وتنفيذا لهذه الرغبة دعا حسين باشا القبطان فى الاسكندرية و الطمبورجى بك "خلف مراد بك لزيارته على احدى سفن الأسطول بأبى قير هو وأتباعه، وأرسل يوسف ضيا باشا فى القاهرة الى ابراهيم بك وأتباعه دعوة أخرى لزيارته فى معسكره، وقد قتل عدد منهم فى أبى قير فى عرض البحر ، ومن الذير قتلوا الطمبورجى بك زعيم المراديين ، ولكن تدخل القائد الانجليزى و رمنى " وخلص الباقين. وكذلك فى القاهرة تدخل القائد الانجليزى و رمنى " وخلصهم مر فتك العثمانيين بهم .

بعد ذلك لم يأمن الماليك البقاء في القاهرة مع العثمانيين ، ووطنوا أنفسهم على محاربتهم حتى النهاية ، وخلف الطمبورجي ووعثمان بك البديسي وهو من أقوى زعماء الماليك وأحسنهم سياسة فبدأوا يشكون الى نابليون سوء حالهم وكتبوا اليه يقولون إنه هو الذي أوصلهم الى حالة البؤس والضعف التي هم فيها ، ويرجون أن يساعدهم في اعادتهم الى سلطانهم الأول ويسمحون له مقابل تدخله بأى امتيازات يرضاها ، غير أن نابليون كان قد شغل عن مصر بمطامع أخرى فلم يأبه لصرخة الماليك ، وسرعان ما قامت الحرب بينهم وبين الأتراك .

# الكفاح بين الأتراك والماليك:

وكان وو محمد باشا خسرو "أول وال عثماني عين بعد خروج الحملة قد أرسل جيشا لمحاربة المماليك فانهزم الجيش عند بنى سويف وانتشر المماليك في الوجه البحرى وتحصنوا عند دمنهور واتصلوا بالانجايز الذير كانوا بالاسكندرية والذين ما فتئوا يعضدونهم وخاصة بعد اتفاق نابليون وتركيا ، فانتصر البرديسي انتصارا عظيا على الأتراك عند دمنهور في نوفمبر سنة ١٨٠٢

ولكن الإنجليز لم يستمروا طويلا بالبلاد اذ اضطروا الى مغادرتها عقب صلح <sup>وو</sup>أمين " بين فونسا وانجلترا وعلى ذلك سرعان ماضعف مركز المماليك وظلوا كذلك الى أن انضم معهم محمد على فر جحت كفتهم على الأتراك ولكنه عاد فانقلب عليهم وما زال بهم حتى قضى عليهم .

#### موقف الانجليز:

بقيت القوات الانجليزية محتلة سواحل البلاد وموانيها الى أن تم صلح أمين سنة ١٨٠٢ بين انجلترا وفرنسا و به نزل كل جانب عما احتله في أنناء الحرب ، وتحتم على أساطيل انجلترا وجنودها الحروج من مصر وتم ذلك فعلا في مارس سنة ١٨٠٣ ، غير أن السياسة الانجليزية بقيت تعمل في مصر. هذه السياسة كانت ترمى إلى الإحتفاظ بنفوذها السياسي في البلاد ومنع تفوق أية حكومة غير محالفة لانجلترا حتى لا يتأثر مركزها السياسي وتتعرض مصالحها التجارية والاستعارية للخطر وهذا كله بسبب أهمية مصر بالنسبة لمواصلات الامبراطورية الانجليزية في الشرق.

واعتمدت انجلترا فى أول الأمر على أن محالفتها مع تركيا تجعل نفوذها السياسى فى مصر متفوقا على نفوذ أية دولة أخرى . غير أن صداقة تركيا لانجلترا لم تدم طويلا بعد خروج الفرنسيين من مصر اذ سرعان ما تمكن نابليور ... من كسب تركيا لجانبه بفضل مساعى سفيره فى القسطنطينية وسباستيانى Sebastiani "وخرجت تركيا من المحالفة ضد فرنسا .

عند ذلك عولت انجلترا على استخدام المماليك فى مصر لمصلحتها ، وقد شاهدنا كيف أن المماليك كانوا منتصرين على الأتراك بفضل معاضدة الانجليز لهم ، وقبل أن يغهد الانجليز البلاد كونوا حزبا يعمل على تنفيذ السياسة الانجليزية فى مصر ولهذا الغرض أخذوا معهم عجد الألفى بك زعيم الحزب الى انجاترا حيث أكرموه وقدموا اليه الهدايا الفاحرة ومنوه بالسعى لدى الباب العالى حتى يتسلم المماليك مقاليد الأمو ر بمصر وإذا ما تم لهم ذلك تركوا حماية السواحل الشمالية للأسطول البريطاني .

غير أن الألفى بك لم يفلح فى سياسته بعد عودته وذلك لمعارضة زعماء الهاليك الآخرين عثمان بك البرديسي وابراهيم بك اللذين اتفقا مع مجد على وتمكنا من قهره ، ولما طاش سهم الانجليز سعوا لدى الباب العالى بأن يصدر أمره بطرد مجد على من مصر ومعه جنوده الأرنؤود ، ولما أخفقت هذه الخطة كشفت انجلترا القناع وأرسلت حلة القائد وفريزر Fraser" سنة ١٨٠٧ لغزو مصر .

#### موقف فرنسا:

أما فرنسا فظلت مرتبطة بمصر أدبيا ولكنها سياسيا لم تهتم بشأن مصر لاشتغال نابليون بمطامعه وحروبه فى أو رو با ،غير أن الحكومة الفرنسية أدركت من أول وهلة أنهناك عنصرا جديدا يعمل لمصاحة المصريين ضد الأتراك والماليك و يطمح الى تنفيذ وتتميم الخطة والعمل الصالح الذى بدأه بونابرت فى الشرق ، لذلك عملت على معاضدته منذ الساعة الأولى ، هذا العنصر الجديد الذى ظهر فى أفق مصر هو ومجد على ".

#### مجد على :

كل هذه القوات والفئات فشات ولم تستطع حكم البلاد لأنها لم تستمد قوتها من أهل البلاد ولم تدرك روح القومية الجديدة التي تجلت بين الشعب المصرى بسبب تدربه على العمل مع الفرنسيين الذين أشركوه في الحكم، ونجاح فرد واحد لم يكن شيئا مذكورا بجانب قوات المماليك والأتراك لأنه أدرك بحذقه وثاقب فكره مظاهر الوطنية المصرية الناشئة فعمل معها ولها، وكسب لنفسه ولذريته ملكا وطيد الأركان ، هذا الفرد هو وح عد على الأكبر ".

#### طفولة مجد على :

ولد مجد على فى مدينة وفوله "فى بلاد الرومللى أو مقدونيا وهى الآن تابعة لليونان، وذلك فى سنة ١١٨٦ هجرية أو سنة ١٧٦٩ ميلادية، وليس لدينا من المعلومات ما يؤيد صحة هذا التاريخ سوى تأكيد مجد على نفسه

إذ كان يجد غبطة وفخرا فى أنه ولد فى نفس السنة التى ولد فيها <sup>وو</sup>نابليون" و <sup>وو</sup> ولنجتن " .

وقد جرت عادة مؤرخى عظاء الرجال أن ينسجوا حول أبطالهم ، وهم لا يزالون بعد أطفالا قصصا وحكايات وخيالات تنبئ عما هو مخبوء لهم في المستقبل من عظم الجاه و رفعة الشأن . وقد ذكر الكاتبون والمؤرخون حرل طفولة مجد على حكايات مختلفة سنقص بعضها لا لأننا نعتقد صحتها ولكن لأننا نرى فيها دلالة على صفات مجد على التي ميزته في حياته :

وقد حكى مجد على عن نفسه مرارا أنه ولد لأبوين فقيرين وأنه الابن الوحيد الذي عاش لأبويه ، وأن أبويه لم يدخرا جهدا في تربية وحيدهما ولكن زملاءه من الأطفال كانوا يربين لهذا الابن الفقير و يقولون : ولكن زملاء من الأطفال كانوا يربين لهذا الابن الفقير و يقولون : وما ذا يا ترى يفعل هذا الطفل لو مات أبواه ، إنه لم يملك شيئا ولا يستطيع الكسب بنفسه " . فكانت هذه الكلمات اذا وصلت الى آذان عجد على ألهبت غيرته وأثارت همته وحماسته ، فكان لا يترك فرصة تمر من غير أن يظهر فيها تفوقه على أقرانه مهما لاقى وعانى في سبيل ذلك .

وحكى أنه خرج مرة مع رفقائه فى سياحة فى البحر الى إحدى الجزر القريبة، وبينها هم يسيرون اذ هبت العاصفة فأرغى البحر وأزبد وتضخمت أمواجه وعلت وهبطت فلم يستطع أقرانه المضى فى السياحة ونزلوا عند صخرقريب وبق عهد على بمفرده وهر يعمل فى القارب بيديه حتى أدماهما ولكنه فى النهاية وصل الى الجزيرة بمفرده ، وقد صارت هذه الجزيرة ملكا له فى المستقبل وهى جزيرة وطاشيوز ".

كان أبوه ابراهيم أغا بن على من جنس تركى يقوم بوظيفة رئيس الحوس في قوله فلمامات وكان الابن طفلا كفله عمه طوسون، ثم لما مات طوسون بعد قليل كفله حاكم المدينة والشور بجى " لما أنسه في الطفل من الذكاء والصفات المتازة و يقول البعض لقرابة بعيدة بين الأسرتين فتربي مجد على

مع ابن الشوريجي على أعمال الفروسية كركوب الخيل واستعال السيف .
ومن الذين أكرموا مثوى الولد اليتيم وعطفوا عليه أيام صبوته تاجر فرنسي
اسمه و المسيو ليون " من مرسيليا كان يتاجر في الدخان في قوله منذ
سنة ١٧٧١ ، فكان عجد على يتردد عليه ويتعلم منه أساليب التجارة ، وقد
حفظ عجد على جميل المسيو ليون في مستقبل أيامه ولم ينس معروفه عليه على
الرغم مما وصل اليه من دولة وصولة ، فأخذ يسأل عنه وعن مقره حتى اهتدى
الى عنوانه سنة ١٨٢٠ وأرسل يدعوه الى مصر ، وقد تأهب ليون للسفر
فعلا ولكنه مات قبل أن ينفذ عزمه ولما علم محمد على خبر موته كتب
يعزى أخته وأرسل اليها هدية قيمة .

ومن الحكايات التي يذكرها المؤرخون والتي تظهر ما أوتيه مجمد على من الدهاء والحزم والجرأة أن أهل قرية " بروسطه " امتنعوا عن دفع المال المطلوب فتكدر الشور بجي واستعصى عليه حل المشكل لعدم ميله الحاستمال طرق العنف ، فتقدم مجمد على وأخذ على نفسه مهمة اخضاع بروسطه ، وجمع المال المطلوب ، فأخذ معه عشرة رجال مسلحين وذهب الى " بروسطه " وقصد توا الى مسجدها فصلى وأرسل يطلب أر بعة من أر أعيان القرية لتبليغهم أمرا يهمهم ، فأسرع الرجال بالحضور وحال دخولم أشار مجمد على الله وهدهم أشار مجمد على الله وهدهم المالين اطلاق سراح الأعيان ، فوقف مجمد على وسلط رجاله وهدهم بذبح الأعيان اذا هم هموا بتخليصهم ، وعلى ذلك قاد الرجال معه الى قوله ، وفي الصباح جاء أهل القرية يدفعون الأموال المؤخرة ليخلصوا أعيانهم من الأسر .

لذلك ولما أظهره مجمد على من الهمة وصدق النظر والحبكم في الأمور كافأه الحاكم برتبة و يوزباشي "وزوجه باحدى قريباته وكانت أرملة ذات ثروة فولد له منها خمسة منهم ثلاثة ذكو رهم وابراهيم "و و طوسون" و و اسماعيل " ، الأول سماه باسم والده ، والثاني باسم عمه ، والثالث باسم مربيه الشور يجى ، ويظهر أن زواج مجمد على بالأرملة وولادة ابراهيم

فى نفس السنة التى تزوج فيها قد دعا الى القول بأن ابراهيم لم يكن ابنا حقيقيا لمحسمد على بل هو ابن متبنى ، وهذه الدعوى لا تستند الى أدلة ثابتة ، والحقيقة التى اتفق عليها أكثر الرواة والمؤرخين والتى ذكرها مجمد على كثيرا هى ما أثبتناه ، ويؤيد هذا الرأى تقارب الشبه بين الوالد وابنه ووجود أبناء آخرين لمحمد على غير ابراهيم ، وبقاء العلاقات بين الاثنين على أحسن ما تكون العلاقات بين ابن باروأب رحيم ، وأخيرا اعتراف الباب العالى رسميا بهذه النسبة .

وبسبب الثروة التي كانت لزوجته زاول مجمد على مهنة التجارة في السلعة التي اشتهرت البلاد بانتاجها وهي الدخان، وقد قضى مجمد على سنين طويلة في عيشة منزلية هادئة مجدا مثابرا في تجارته ، عاملا على تربية أبنائه و بناته ، ولم يخطر بباله قط أنه سيأتي يوم يهجر فيه التجارة والوطن ويقوم في حملة حربية الى بلد بعيد (١) .

وقد جاء هذا اليوم في سنة ١٨٠١ حينما اتفقت انجلترا وتركيا على بذل أقصى مجهود ممكن لإخراج الفرنسيين من مصر فكان مجمد على ضمن القوة التي قامت مع القبطان حسين باشا وسارت في فرع رشيد بالاشتراك مع الجملة الانجليزية التي كان يرأسها وه هتشنسن "، وقد كان مجمد على وابن الشو ربجى على رأس القوة التي جاءت من وقوله " فلما عاد ابن الشو ربجى لأسباب لا نعلمها صار مجمد على رئيسا للقوة برتبة وه بمباشي "، ولما حاصرت الحملة الانجليزية حصن الرحمانية اشترك مجمد على في الموقعة وشاهد لأول من أساليب الحرب الحديثة، وقد أبدى مجمد على من الشجاعة ما جعل و القبطان باشا " يرقيه الى رتبة وه قائد " وقد كافأه حسين باشا فوق ذلك بأن جعله في معية خسرو باشا حاكم مصر العتيد .

<sup>(</sup>۱) ومن الغريب أن محمد على لم يشر في محادثاته الى تفاصيل هذا الطور من حياته مع أن تدريبه في التجارة كان له أعظم أثر عملى في حياته السياسية اذ مكنته غريزة التاجرمن الانتفاع بموارد البلاد زراعيا وصناعيا وتجاريا و بذلك حصل على الثروة اللازمة لانشاء دولة على أقوى وأمتن القواعد .

وقد كانت العلاقات بين مجد على وخسرو باشا فى أول الأمر على أحسن ماتكون الى أن كانت موقعة ودمنهور "التى انهزم فيها الأتراك، وكان مجد على على على على مقربة من مكان الموقعة ولكنه لم يتحرك للساعدة اتكالا على تفوق الأتراك من حيث العدد، فلما علم خسرو بذلك حنق على مجد على وأضمو له الانتقام فطلبه لمقابلته ليلا فأجابه مجد على أنه سيحضر نهارا ومعه جنوده.

#### خطة مجد على المبدئية:

هذا تفسير سياسة مجد على الأولى التى أوصلته الى مركز الحاكم في مصر وذلك أنه رأى تفاهة الأغراض التى يقاتل من أجلها الطرفان. فالوالى كان يريد اخضاع المماليك ليجعل مصر تحت سيطرة الباب العالى و برسل منها كل سنة من الممال أكثر ما يستطيع ارساله ليبق في منصبه. والمماليك من جهمة أخرى كانوا يريدون أن تكون مصر لأنفسهم ينعمون بخميراتها ويسومون أهلهاصنوف العذاب ، وفي كلتا الحالتين خراب مصرواضمحلالها وانعطاطهما ، لذلك عول مجد على على ألا يساعد في تقوية حزب دون آخروصهم على ألا يعمل الالمما فيهنفعه الشتخصى ، وكان قد دبر في نفسه أن ينتفع بمركز مصر وخصب أرضها وما فطرعليه أهلها من الولاء والسكينة فيبني لمصر ولنفسه مركزا عاليا ومجدا مؤثلا. فلماذا اذن لايترك مجدعلي هذه الفئات تنطاحن حتى تسنح الفرصة. وفي أثناء ذلك يمكنه بدهائه وحزمه وعقله و بعد نظره أن يعمد العدة لفسه ، هذا ماعقل عليمه مجد على وهو وعقله و بعد نظره أن يعمد العدة لفسه ، هذا ماعقل عليمه محمد على وهو الانتفاع بما يسنح من فرص والسعى لتنفيذ أغراضه لمصلحة مصر.

## ثورة الجند على خسرو:

وكان ووخسرو" قد أمرا لجنود بالمسير الى الصعيد لمطاردة المماليك الذين رحلوا الى الصعيد وحاصروا والمنيا" وعاثوا فسادا ونهبوا وخربوا القرى والبلاد فأبى الجند السيرحتى يعطوا رواتبهم المتأخرة ، ولما لم يجابوا الى

طلباتهم تجمهروا فصوب عليهم خسرو المدافع ،غير أن ووأحمد باشا طاهر "
رئيس الحركة قاد الارنؤود وهن م خسرو ففر هذا الى دمياط وعين طاهر اشا واليا مؤقتا حتى يصدر أمر الاستانة بتوليته ، ولكن قامت قيامة الانكشارية وكانوا في القاهرة مع قائدهم ووأحمد باشا " والى المدينة الذي كان يجتاز مصر وهو في طريقه الى بلاد العرب ، فطلبوا رواتبهم أيضا وقامت الحرب بينهم وبين الأرنؤود فدخل اثنان من الانكشارية وقتلا وطاهرا" وتولى أحمد باشا الحكم وأرسل يستميل مجدعلي الذي أصبح بعد موت وطاهرا" قائد الأرنؤود وكان عددهم نحوا من ٠٠٠٠

## اتفاق مجد على والماليك :

ولكن مجد على لم يجبه الى طلبه بل دعامن زعماء الماليك عثمان بك البرديسى وابراهيم بك فحضرا ، ودخل الماليك القاهرة بعد الاتفاق مع مجد على ، وتسلموا مقاليد الأعمال وطردوا الانكشارية وأحمد باشا الذى واصل السير الى مقر حكمه فى بلاد العرب ، أصبح الأمر بأيدى الماليك فى الظاهر ولكن كل شيء كان يعمل باشارة مجد على ، فتقرب اليه الأعيان والماليك والمشايخ وسار و البرديسي "وقبض على خسرو واعتقله فى القلعة ، وبدأ على فالبرديسي يتعببان الى الناس ففتحوا مخازن الغلال وو زعوا الصدقات على الفقراء . كل هذا والوالى الجديد و على باشا الجزائرلي أو الطرابلسي " بالاسكندرية يخشى الحضور الى القاهرة ، و يكاتب الماليك ليتفق معهم وأخيرا سار الى القاهرة ومعه عدد عظيم من الجنود ففطن الماليك لغرضه وترصدوه فى الطريق وأجبروه على الرجوع الى سوريا ثم قتلوه فى الطريق و بعد ذلك حضر الألفى الكبير من انجلترا فخشى البرديسي ومجد على عاقبة اتفاقه مع الحكرمة الانجليزية ، وكانت مصلحة الماليك تقضى عليهم اذ النفاقه مع الحكرمة الانجليزية ، وكانت مصلحة الماليك تقضى عليهم اذ ذلك وعمل على تشتيت قوى الألفى الذى لم يسعه سوى الاختفاء .

#### التخلص من المماليك:

بعد ذلك قامت ضجة الألبانيين أو الأرنؤود وطلبوا رواتبهم فأحالهم عهد على على الماليك اذكان تاركا كل شيء في أيديهم ظاهرا ، ففرض البرديسي ضرائب جديدة وأرسل رسله لجمعها فذعر الناس وقاموا صاخبين وسخط العلماء والمشايخ على تصرفات الماليك وثارت الجنود عليهم ، عند ذلك خاف عهد على أن يكيد له الماليك كما يكيد هو لهم فلم يجد مناصا من كشف الحجاب و إظهار نياته ، فأرسل في مارس سنة ١٨٠٤ جنودا لحصار البرديسي في منزله وآخرين لحصار البراهيم بك ، في تنفس الصبح إلا والماليك قد فروا من وجه عهد على و رحلوا مع زعمائهم من القاهرة و بذلك تخلص عهد على من مشاركة الماليك له ، ولم يبق بينه و بين غرضه النهائي الاخطوة واحدة وهي تسلم مقاليد الحكم في يده .

#### احتراس مجد على :

ولكن ذلك الباشا الحذر رأى أن الفرصة غيرسانحة ، فأملت عليه سياسته الدقيقة أن يتريث ، فعمد الى القلعة وفك أسر خسر و باشا و بعمله هذا برهن أمام الشعب المصرى أنه لم تكن له أغراض شخصية من فعلته وانه انما قام بعمله خدمة المصلحة المصرية ، وأظهر كذلك ولاءه للسلطان وعدم تآمره مع الماليك على الباب العالى ، و بذلك حسن عهد على مركزه في نظر الباب العالى وفي نظر الشعب المصرى .

#### يين مجد على وخورشيد :

ولكن حيلة مجد على لم تنجح ، لأن أقرباء طاهر باشا ثاروا على خسرو وأنزلوه فى قارب الى رشيد ومنها الى القسطنطينية . واستعمل مجد على الدهاء والصبر مرة ثانية فعين وم أحمد خو رشيد " حاكم الاسكندرية واليا . فوصل خو رشيد واشتبك مجد على فى وقائع ضد الماليك وأخذ يطاردهم

فى الصعيد ، وفى أثناء ذلك بلغه أن خورشيد استقدم جندا من الشام يعرفون وو بالدلاة "ليعاونوه ضد الأرنؤود ففطن مجد على لغرض خو رشيد وعاد الى القاهرة ، وكان والدلاة "قدانتشر وافى البلاد وفى المدينة يعيثون فسادا ، وأراد خورشيد ترحيل الألبانيين ومعهم مجد على ولكن هؤلاء أبوا وأخيرا وصل الأمر بتولية مجد على على ولاية وو جده " فأبى مجد على أولا وامتنع عن الدخول فى القلعة فنزل الوالى فى بيت صديق لمحمد على وألبسه شارات الحكم ، وعاد مجد على الى منزله ناثرا الذهب فى طريقه بين الناس الذين اجتمعوا لتحيته .

## أساس نهضة مصر الحديثة :

و بعد ذلك بثلاثة أيام كانت الجنود و الدلاة "قد أتت مخازى استفزت غضب العلماء والأهالى فقام المشايخ والعلماء والصناع فى ه صفر سنة ١٢٠ه (ما يو سنة ١٨٠٥) برياسة و السيد عمر مكرم " والشيخ عبد الله الشرقاوى وساروا فى موكب عظيم الى منزل مجد على وطلبوا عزل خورشيد باشا ، فسألهم عد على عمن يريدون توليته بدله ، فقالوا و لا نرضى الا بك وتكون واليا علينا بشروطنا " وتقدم السيد عمر والشيخ الشرقاوى وألبساه و الكرك والقفطان " وهما شارات الحكم ، ثم سار الجميع نحو القلعة فأبى خورشيد النزول وقال إنه معين من قبل السلطان بخطه الشريف فلا ينزل عن كرسيه بأمن و الفلاحين " واستمر فى القلعة يحاصره الأرنؤود تارة وأخرى المصريون الذين تقدموا لخدمة عجد على ، حتى حضر من سوم السلطان بتولية عجد على حكم مصر فى يوليه سنة ١٨٠٥ ، فأذعن خورشيد للائمن .

## مشاكل مجد على :

وصل مجد على الى غرضه الأساسى ولكنه وجد نفسه فى مركز لايقل خطورة عن مركز سابقيه فى الحكم فكان أمامه الماليك فى الصعيد يته ددونه ويبذلون كل شيء فى سبيل طرده مر. مصر ، فلم يكتفوا بالكتابة الى

خورشيد باشا يعلمونه باستعدادهم لتعضيده ضد مجد على ، بل سعوا سعيا متواصلا لدى ممثل انجلترا يطلبون مساعدة الحكومه الانجليزية وحض السلطان على استدعاء مجد على واعادتهم الى مراكزهم . كذلك كانت أمامه مشكلة دفع رواتب جنوده المتأخرة . فكان احتياج مجد على للمال عظيا لمقاتلة المماليك ولإعطاء الجنود رواتبهم ولتقديم الهدايا للباب العالى ، غير أنه اتبع في ذلك سياسة حكيمة وهي أنه أظهر لأصحابه من المشايخ والعلماء ضرورة جمع المال منعا لتألب الجنود واستعدادا لهزيمة المماليك أعداء المصريين ، و بفضل هذا الاتفاق في الغرض حصل مجد على على الأموال اللازمة من غير أن يعرض نفسه لكره الشعب . على أن هذا لم يمنعه أحيانا من الالتجاء الى الطرق القهرية القديمة في جمع المال .

#### محاولة نقل مجد على :

أما من جهة الماليك فقد استعملت الحكومة الانجايزية سياسة الضغط على حكومة القسطنطينية حتى أرسلت عفوا عن الماليك وأسطولا عظيما يممل ومرسوما بنقل عبد على الى ولاية وسلانيك ". فتظاهر عبد على بالقبول ولكنه استعان بنفس القوة التى نصبته حاكما ، فحرك المشايخ والعلماء وكتبوا التماسا للسلطان ولقبطان نصبته حاكما ، فحرك المشايخ والعلماء وكتبوا التماسا للسلطان ولقبطان الماليك اذاهم عادوا الى حكم البلاد . وظل الألفى يكاتب القبطان ويرسل اليه الهدايا والقبطان يشدد على عبد على وجنوده بالخروج من مصر . الى أن دعا القبطان أمراء الماليك اليه وانتظر فلم يحضر أحد من الزعماء لاختلافهم والشقاق اذ أبى البرديسي أن يشترك مع الألفى في الاستنجاد بانجلترا ، فنزل والشقاق اذ أبى البرديسي أن يشترك مع الألفى في الاستنجاد بانجلترا ، فنزل القبطان عن رأيه الأول وكتب يؤيد عبد على فأرسل عبد على الهدايا الى السلطان مع ابنه ابراهيم وكتب خطابا يتعهد فيه بكل ماطلبه الباب العالى من الهماليك فيدفع من عمدة جنيهات مجيدية )

كل سنة زيادة على قيامه بالحج ونفقاته . وتثبت مجد على فى ولاية مصر فى نوفمبر سنة ١٨٠٦ ، و بتثبيته انقضى حكم تركيا لمصر مباشرة وأصبح أمر مصر بيد مجد على .

#### استنجاد الماليك بانجلترا:

غير أن الألفى لم يقلع عن سياسة المناوأة فأرسل يستنجد بالحكومة الانجليزية التى وعدته فى هذه المرة بارسال حملة انجليزية مكونة من ٢٠٠٠ جندى تعمل بالاشتراك مع المماليك . فظل الالفى يترقب وصولها عند دمنهور ، وحجد على يرسل ضده قوة بعد أخرى فكانت تنهزم فى كل مرة . وأخيرا مات البرديسي فى نوفمبر سنة ٢٠٨٠ ففرح عجد على كثيرا وما لبث أن تضاعف سروره بموت الألفى فى ينايرسنة ١٨٠٧ ، وأيقن أن مصر قد أصبحت له فأخذ عهد على ينظر فى اصلاح الأحوال فى مصر وجمع من المال ما أمكنه جمعه من الأقباط والعلماء والتجار .

## مظاهرة بحرية ضد تركيا :

ولم يكد مجد على يشرع في الاصلاح حتى دهمه خطر جديد وهو بلا شك أول صدمة قوية واجهته في أوائل حكه وذلك أنه لما أعيت انجلترا الحيل في تثبيت نفوذها في مصر بواسطة المماليك عمدت الى استعال القوة ، فأرسلت أولا حملة بحرية ضد تركيا في سنة ١٨٠٧ بقيادة أمير البحر "دكورت Duckworth" لترغم تركيا على التخلى عن محالفتها لنابليون وعلى الانضام مع روسيا وانجلترا ضده ، فلما لم تذعن لذلك أعلنت عليها الوسيا الحرب ووقفت العارة الانجليزية بالدردنيل وأخذت الحكومة العثمانية تستعد للدفاع بفضل تعضيد وسبستياني "سفير نابليون في القسطنطينية ، فأعلنت تركيا الحرب على انجلترا وإقامت الاستحكامات ونصبت المدافع ودبت الحاسة في قلوب السكان فتطوع الشبان آلافا

فى خدمة الأسطول الجديد ، فلما رأى الانجليز ماعليه البوغازات من المناعة انقلبوا على أعقابهم وباءت الحملة بالفشل بعد أن أصابها بعض العطب أثناء هروبها فى مارس سنة ١٨٠٧

#### حملة انجلترا على مصر ١٨٠٧ :

ولم ترض انجلترا أن تظهر بمظهر الفشل فأرسلت حملة يبلغ عددها ٢٠٠٠ بقيادة وفر فريزر Fraser "أمام الاسكندرية في ١٨ مارس سنة ١٨٠٧ وهذه هي الحملة التي كان قد وعد بها الألفي من جانب الحكومة الانجليزية "ولو كان حيا لكان للحملة شأن غير شأنها ، ويجب أن نذكر هنا أن غرض هذه الحملة يختلف عن غرض الحملة الأولى التي أرسلتها سنة ١٨٠١ فهذه كان غرضها مساعدة الأتراك على طرد الفرنسيين ورد مصر الى الأتراك وأما حملة سنة ١٨٠٧ فكان غرضها الفتح والاستيلاء على البلاد بمعاونة الماليك .

## انهزام الحملة عند رشيد:

وأراد الانجليز أن يتشبهوا بالفرنسيين فرسوا عند الاسكندرية وسلمت المدينة من غير مقاومة تذكر ، ثم احتلت الجملة رشيد بسهولة فظن الانجليز انهم في وو نزهة حربية وكان الوقت صيفا فانتشروا في شوارع المدينة وحاراتها وألقوا أسلحتهم وتفيئوا الظلال نائمين ناعمين ، وأنهم لكذلك إذا بحاكم المدينة وعلى بك السلانكلي " قد أمر جنوده مر الأتراك والأعراب فأطلقت عليهم النيران من النوافذ ومن فوق الجدران فبادت الفرقة جميعها وأرسلت الأسرى ورءوس القتلي للقاهرة تأييدا ظر الانتصار

#### موقف محمد على :

وقد وصل خبر الحملة الى مجمد على وهو وو بأسيوط يحارب المماليك ويطاردهم ، فخاف جانب الانجليز وتلكأ أولا ، ولكن ما لبث أن اتنحذ الأهبة للسفر وترك العلماء يقومون بعقد الصلح ويجيبون المماليك الىكل مطالبهم على شرط أنهم يحاربون العــدو المهــاجم ، وأخذ محمد على يعد العدة للقاومة ويبسدى همته المعهودة فشرع ينظم قواته بمشورة صديقه و دروڤتي Drovétti " قنصل فرنسا الذي ما فتئ من أول ظهور مجمد على يرشده الى الطريق الحكيم والسياسة الرشيدة التي تمكنه من الظهور على أعدائه ، فدرب الجنود على طرق الحرب الحديثة، و بني الاستحكامات . وفى أثناء ذلك كان وو فريزر " قد أرسل قوة كبيرة الى رشيد على رأسها القائد وو استوارت Stewart " لينتقم لما أصابه من الهزيمة الأولى فنجحت أولا ولكنها سرعان ما تقهقرت عنــد وو الحمــاد " وعادت الى الاسكندرية خوفا من أن يصيبها ما أصاب سابقتها ، ورأى وو فريزر " انه ليس من الحزم أن يعرض جيشه لهزيمة فجائية فقطع سد بحيرة مريوط وأحيطت الاسكندرية بالماء الملح كما حدث في حمسلة سنة ١٨٠١، وظل بالاسكندرية ينتظر ما يمكن أن يقوم مماليك الألفي الذين انتخبوا وو شاهين بك " رئيسا لهم .

#### الماليك لا يساعدون الانجليز :

وكان المنتظر أن يفاوض و فريزر " الماليك ويدعوهم الى الوفاء بعهودهم القديمة وهى القيام بالثورة فى الداخل ليقع مجمد على بين نارين ، ولو كان الألفى باقيا لتفاقم الخطب ولتعذر على و مجمد على " توجيه عنايته ضد العدو المهاجم من الحارج ، ولكن ماذا كان ينتظر من الماليك والانجليز منهزمون ؟ لقد آثر الماليك فى هذه المرة المصلحة القومية والملية على الفائدة الشخصية وأخلدوا الى السكينة بفضل اقناع العلماء لهم بأدب

قيامهم مع الانجليز مجلبة للشروفيه خروج عن الدين ، وعلى الخصوص أن الانجـ ليز قوم متمسكون بشعائرهم الدينية وليسوا كالفرنسيين لا يعرف لهم دير... .

## عقد الصلح وجلاء الانجليز :

وبعد أن أمن مجمد على جانب المماليك واستمالهم اليه زالت هواجسه ومخاوفه وخرج على رأس جيشه لمقابلة الانجليز، فعجل هؤلاء بفتح مفاوضات الصلح فتم ذلك بتبادل الأسرى ، ورفض مجمد على قبول فدية عن أسرى الانجليز، فترك بذلك أثرا حسنا فى نفوسهم لا سيما وأنه كان قد أحسن معاملة الأسرى وعنى بالجرحى منهم فأحضر الأطباء والممرضين لمداواتهم والسهر على راحتهم فأكسبه كل ذلك رضاء الحكومة الانجليزية عنه ، ولم يكن ليعرف هذه الأساليب الحديثة لولا ارشاد ود دروقتى "له ، وقد أقلعت العارة الانجليزية على عجل فى سبتمبر سنة ١٨٠٧ بسبب عقد صلح ود تلست "بين روسيا ونابليون اذ أصبحت انجلترا بعد ذلك بمفردها أمام نابليون .

وبذلك تغلب مجمد على على أعظم خطر تهدده الى ذلك الوقت فى حياته الجديدة ، وزاد حبه فى قلوب المصريين فأصبح فى نظرهم بطل مصر وحامى ذمارها ، ووصل اسم مجمد على لأول مرة الى مسامع أور با وصار بذلك من عوامل السياسة فى العالم الخارجى ، أما الباب العالى فدارى حسده وأنعم على مجمد على بحكومة السواحل المصرية وقد كانت الى ذلك الوقت تحت حكم السلطان مباشرة وفى دائرة نفوذ القبطان باشا .

ولما انتهى محمد على من أمر الانجليز التفت الى تنظيم الأحوال ، فكان من أولى أعماله أنه سلم مقاليد المصالح المصرية لأشخاص أكفاء من ذوى قرباه أو من بلدته وقوله " مثل محمد بك لاظ وحسن باشا الارنؤودى ، ومحمد بك الدفتردار ، ثم أرسل فجاءته أسرته وأولاده ،

j J وعينهم فى المناصب العالية واعتمد عليهم فنجح نجاحا عظيما ، واستمر مجمد على للنهاية ينتق بأولاده وأحفاده ويوليهم عطفه واهتمامه فحاط بذلك ملكه بسياج من الأمانة وتبادل المحبة الى درجة غير معهودة ، ولم يصب ملكه بشيء مرس منافسات الأسر التي هي آفة دول الشرق ، ولما أصلحت الأمور بحسن تدبيره مالت اليه قلوب المصريين ، وقبلوا دفع الضرائب المنظمة لما وأوه من ثمرة الاصلاح وخاصة في وسائل الدفاع عن القطر، اذ أمر بتحصين السواحل عند دمياط ورشيد وأبي قير والاسكندرية والسويس ، وأصبحت الأمور لأول مرة في أيدى حكومة قوية مصلحة .

# الفصل السابع نهضة مجد على

#### تمهيد ومقارنة

## مميزات القرن التاسع عشر:

ولد القررب التاسع عشر والثورة الفرنسية لتمخض عن نابليون ابنها الحقيق الذي ما لبث أن سوى حسابها وتسلم زمامها وواصل السعي وهو أحد أفراد الشعب حتى تسنم مركزا ظهر به على الذين توارثوا تالد ملكهم عن ملوك متوجة تستمد عظمتها وأحكامها من لدن الله تعالى . هنا بلغتُ الثورة الفرنسية المتجسمة في شخص نابليون سمت النجاح فنفذ نورها الى قلوب الشعوب في كل صقع ووصل أثرها الى أعماق النَّفوس من حيث تدرى ولا تدرى ، حتى اذا ما تألبت الرءوس المتوجة على نابليون وتمكنت في النهاية من أسره وكسر جنده وأنظمته انباجت الحقيقة وبقيت روح الثورة عاملة بين الأمم التي استضاءت بهديها على الرغم من مصادرة الملوك لها في حلفهم المقدس وغيره ، وما كان في مقدور حكومات أوربا أن تتسلط على نفوس الناس أو تطفئ نور العرفان أو تمحو حقائق التاريخ من صدور مستوعبيها ، لذلك سرعان ما قامت الثورات فى العالم المتمدين، وسرعان ماتشخص نابليون الامبراطور في غيره من الأفراد ، وزراء وجنود ما جربت في عروق آبائهم أو أجدادهم قطرة من دماء الملوك من قبل، ولكنهم وصلوا الى ما وصلوا اليه من سلطان أو ملك بمحض جهادهم ونبوغهم . مثل هؤلاء وفر برنادوت " في السويد و وفمورا" في ايطاليا وفوكابودستريا" في اليونان و ولو يزنابليون " في فرنسا و ومجمد على " في مصر .

#### محمد على ونابليون :

إن محمد على إلا نابليون آخر ولدته الثورة أيضا ولكن في الشرق فلولا الحملة الفرنسية على مصر في نهاية القرن الثامن عشر ما وطئ محمد على أرض مصر ، والحملة الفرنسية من بنات أفكار الثورة قامت بها الثورة في شخص نابليون فلما اضطر الى الرجوع الى فرنسا ولحقته الحملة الفرنسية بأكلها بعد أن فتحت عهدا جديدا لمصر ، ظهر مجد على على مسرح السياسة بمصر يريد تنفيذ سياسة نابليون في الشرق بكل حذافيرها ، ولقد نجيح محمد على حيث أخفق نابليون ، فقد ساد الشرق بطريقيه : طريق البحرالأحمر وطريق نهر الفرات ، وجمع العالم العربي تحت لوائه وكون دولة تمتد من جزيرة " كريت " غربا الى وحمع العالم العربي تحت لوائه وكون دولة تمتد من من الله الى بلاد و سنار " جنو با ، وحاصرت جنوده حصن و عكا " في لبثت أن سقطت في يده وانتصر على جيوش السلطان في مواقع عدة ، كان لبثت أن سقطت في يده وانتصر على جيوش السلطان في مواقع عدة ، كان عمد على على أثرها قاب قوسين أو أدنى من عرش الخلافة .

نعم نال محمد على من لدن الدول مانال نابليون نفسه فقد تحداها حتى تحالفت عليه فى آخر الأمر وأرغمته على الخضوع ، ولكن نظر محمد على الى الظروف المحيطة به بعين الحكة والحذر فأبدل اخفاقه نصرا وثبت لنفسه بموافقة الدول عرشا لايزال يتوارثه نسله الى الآن ، أما نابليون فقد خسر باخفاقه فى وو واترلو "كل شيء ، وليست الموازنة بين نابليون ومجمد على ضربا من المبالغة أو المغالطة ، فأوجه الشبه بينهما كثيرة على الرغم من اختلاف أحوالها اختلافا بينا ، والمطلع على المستندات الرسمية السياسية التي دارت بين ممثلي الدول ومجمد على أثناء أزمة سنة ، ١٨٤ يرى أن كثيرا من ساسة ذلك العصر وهم ينصحون أو يهددون محمد على لم يترددوا فى الاشارة الى العواقب الوخيمة التي قد تعود عليه كما عادت على نابليون من جراء مخالفته للدول ، أما السحر الشخصي الذي كان لاسم نابليون على مجد على فقد كان عظيا حتى جعله يدرس تاريخ نابليون درسا وافيا من أوثق على فقد كان عظيا حتى جعله يدرس تاريخ نابليون درسا وافيا من أوثق الكتب الفرنسية ، وظل نابليون القدوة والمثل الأعلى الذي اختاره مجد على الكتب الفرنسية ، وظل نابليون القدوة والمثل الأعلى الذي اختاره مجد على الكتب الفرنسية ، وظل نابليون القدوة والمثل الأعلى الذي اختاره مجد على الكتب الفرنسية ، وظل نابليون القدوة والمثل الأعلى الذي اختاره مجد على الكتب الفرنسية ، وظل نابليون القدوة والمثل الأعلى الذي اختاره عجد على الكتب الفرنسية ، وظل نابليون القدوة والمثل الأعلى الذي اختاره عجد على

لنفسه طول حياته و بق للنهاية ينتفع بخدمات رجال نابليون والذين الخطهدتهم الحكومة الفرنسية عقب عودة الملكية فولوا وجوههم شطر مصر ومصلحها العظيم .

وكما أن نابليون بونا برت الايطالى جاء فرنسا وهو جندى وما لبث أن أصبح ملكا مطلقا بارادة الشعب الفرنسى ، كذلك جاء مجمد على الألبانى مصر وما هى الا جمس سنوات حتى أصبح صاحب الأمر بارادة الشعب المصرى ، فححمد على مصرى مهما قيل انه ألبانى أو تركى كما أن نابليون فرنسى مهما قيل انه وتقورستى "أو ايطالى ، لم يدخل مجمد على مصر فاتحا ولم يملكها بحد السيف انما حقه مستمد من أهل مصر الذين نادوا به حاكما وأجبر الباب العالى على الموافقة ، ولقد كان يوم ٥ صفر سنة ١٢٢٠ (مايو سنة ١٨٠٥) بمصر من الأيام التاريخية المشهودة ففيه وضعت مصر بيدها الحجر الأساسى لحريتها اذ تمثلت طوائف مصر المختلفة من علماء ومشايخ وصناع وتجار وساروا في شوارع القاهرة الى منزل مجمد على بهيئة مظاهرة وطنية عظمى منادين بسقوط والعثماني ومعلنين رغبتهم في تولية مجدعلى ، وعلى ذلك يكون محمد على كلمة الشعب المصرى الفاصلة في موضوع الحكم وعلى مصر .

منذ ذلك التاريخ أصبح محمد على بطل مصر الفذ ومازال يعمل على إحياء وتقوية مصر زراعيا وحربيا وصناعيا وتجاريا حتى أصبحت في ربع قسرن بفضل جهوده و الهرقلية "أول دولة في الشرق كله وثالث دولة بحرية في البحر الأبيض المتوسط بعد انجلترا وفرنسا، وأول ما ظهرت جهود محمد على وهمته الحربية كانت في حرب الوهابيين .

#### حرب الوهابيين

#### ضعف الباب العالى:

لم يشأ الباب العالى أن يترك عهد على بمصر هادئ البال يعمل على تقو يتها واصلاحها على الرغم مما بذله في تخليص مصر من المفسدين والأعداء فحالما رحلت الحملة الانجليزية أتت المكاتبات اليه بضرورة الاستعداد لمقاتلة الوهابيين، وكانت داخلية بلاد الدولة في حالة من الفوضي شديدة والحكومة عاجزة عن صيانة البلاد من الحراب، وسبب ذلك رغبة السلطان سليم الثالث في ادخال النظام الحديث في الجندية في سينة ١٨٠٨ فقام العلماء وساعدوا الانكشارية على الثورة، فحربوا ودمروا واستبدوا بالأحكام بعد أن عزلوا السلطان سليم وولوا السلطان مصطفى الرابع، ثم مالبث أن انتصر أعداء الانكشارية وعزلوا السلطان مصطفى ثم قتلوه بعد بضعة أشهر الفرص للقضاء عليهم، ولكن هذه الحوادث تركت الجيش في حالة سيئة ولود السلطان ومحود الثاني وكان شابا حازما فصالح الانكشارية وترقب من الضعف، فلما رأى السلطان أن قوة الوهابيين أخذت تستفحل وأن جنوده تنهزم في كل مرة كتب الى عهد على ليجهز حملة على الوهابيين من النبي صلى الله عليه وسلم) ودانت لهم العرب بأكلها.

#### منشأ الوهابيين:

ظهر فى أوائل القرن الثامن عشر رجل فى بلاد و نجد " اسمه محمد بن عبد الوهاب من علماء الحنابلة ولد سسنة ١٦٩٦ م وتلق العلم عن أبيه ثم انتقل الى والبصرة" لاتمام دروسه ، وزار مكة والمدينة ثم استقر فى بلده فى اقليم و العارض " من نجد , وكان يظهر شذوذا فى كثير من المسائل الدينية و مخالفة السنة وأئمة الدين ، وخلاصة مذهبه التمسك بالقرآن الكريم

والتوسل الى الله رأسا دون وساطة نبى أو مخلوق ، وكان يعتقد أنالتوسل لله بالنبي شرك وأن زيارة قبر النبي وقبور الأنبياء جميعهم والأولياء شرك ومن دُعُوته التقشف وعدم التزين بالحرير والذهب وهدم المزارات وقباب الأولياء لأنها من مظاهر الوثنية ، ومنع الناس من التدخين والمسكرات ومنع البغاء والميسر . ولما ذاع أمره وأضطهده أهل بلده دعاه وو مجدّ بن سعود "أمير والدرعية" إلى المكث في بلاده فدخلها محمد بن عبد الوهاب في سنة ١٧٤٦ وقد وعده بن سعود بحمايته ممن يناوئه . فنشر دعوته وأخذ نفوذه السياسي يزداد بانضمام بن سعود اليــه فكاتب مشايخ القبائل ودعاهم الى مذهبه والا قاتلهم برجال وم الدرعية " جهادا في سبيل الحق ، فأذعن له كثير وحضروا اليه في الدرعية حتى زاد أنصاره زيادة يخشي منها ، ثم تزوج بن سعود بابنة محمــد بن عبد الوهاب فولدت وو عبد العزيز " الذي خلف أباه سنة ١٧٦٥ و جمع بين سلطان جده محمد بن عبد الوهاب من الوجهة الدينية وسلطان والده من الوجهة السياسية ، وبذلك اندمجت الدعوة الدينية في السياســة وكان عبد العزيز شجاعا فاســتولى على مكة سنة ١٨٠١ ودانت له شبه جزيرة العرب ، وكانت الدولة اذ ذاك مشتغلة بمشاكلها الخارجية في أورو با وفي مصر فلم تقو على رده وقتل في ١٨٠٢، وخلفه ابنه وفسعود الثاني " وكان جنديا شهما هماما فهدد الدولة في العراق والشام وفتح والمدينة ، سنة ١٨٠٤ واستولى على ما فيها من التحف، ونشر الوهاسية بهمة وشدة فكتب الى السلطان سليم يأمره بعدم ارسال المحمل السنوى الى البقاع المقدسة بالزمر والطبول قائلًا ان ذلك ليس من الدين في شيء ، فأبطل ارسال المحمل منذ سنة ١٨٠٦ ، هذه كانت الحال لما وصل الى محمد على في سنة ١٨٠٩ أمن تجهيز الحملة .

## استعداد محمد على :

ولما وصل الأمر بذل محمد على جهده فى تعبئة العسكروتجهيز المؤرب والذخائر، ولما كان على يقين من أن السفر بطريق البراني بلاد العرب

THE RESERVE OF THE PROPERTY OF

صعب للغاية يهلك فيه كثير من الجند ودواب النقل صم على أن ينخذ طريق البحر الأحمر الى و ينبع "و و جده " . ولم يضعف هذا العزم حين لم يجد سفنا له لنقل الجند بل أصدر أوامره الى سائر جهات القطر المصرى بجمع الخشب وما يلزم لانشاء خمس عشرة سفينة كبيرة ، وطلب الى الاستانة ارسال الخشب كذلك ، ولما تم قطع أشجار النبق والتوت أحضرت الى ساحل و بولاق "حيث أنشأ هناك و دار صناعة "مكونة من معامل مختلفة اجتمع فيها النجارون والنشارون والحدادون وغيرهم و بعد إعداد أجزاء السفينة كانت تحمل على الجمال الى السويس وهناك يضم الصناع أجزاءها و يهيئونها للنزول الى البحر ، وأنجز عمل أربع سفن كبيرة من النوع المعروف و بالا بريق " واحدى عشرة من النوع المعروف و بالشونة " وسافر محمد على بنفسه الى السويس ليباشر العمل بهمته المعهودة ، وكان الجيش المراد نقله يبلغ . . . ٢ من الفرسان يسيرون عن طريق السويس .

### تحفز الماليك:

وفى أثناء اشتغال محمد على ورجاله فى تجهيز الحملة كان الماليك يمنون أنفسهم بقرب القضاء على سلطان محمد على فى مصر ، وكان مجمد على قد صالح مماليك الألفى وأقطع زعيمهم وشاهين بك "الجيزة والفيوم وأسكنه قصرا في بالجيزة ، فجاء الماليك من الصعيد وخيموا بالجيزة وانضم شاهين الألفى الى ابراهيم وحنث فى تعهده لمحمد على و بلغ مجمد على وهو بالسويس خبر استعدادهم للحرب فوصل القاهرة بسرعة خوفا من تربص المماليك به في الطريق ، ونزل اليهم هو وابنه طوسون و بعض جنوده ، فأخذ مجدعلى في الطريق ، ونزل اليهم هو وابنه طوسون و بعض جنوده ، فأخذ مجدعلى طوسون يستميل اليه بعض أمراء الماليك فانحاز اليه كثيرون وما زال مجد على وابنه طوسون يستميلانهم حتى انحاز اليه أكثرهم وانهزم الباقون و تشتوا في الصعد .

#### الفتك بالماليك:

ولما عاد محمد على الى مصر ومعه أمراء الماليك الذين تغلب عليهم بلينه ومهارته السياسية ، رأى أن المسألة بينه وبينهم أصبحت مسألة حياة أو موت وأنه يستحيل عليه أن يأمن جانب الماليك ما داموا يعيشون فوق أرض مصر وتحت سمائها، فصمم على أن يغدر بهم اراحة لنفسه ولمصر من شرهذه الطائفة الباغية فدبر لهم مكيدة القلعة الشهيرة فى أول مارس سنة ١٨١١، وكان قد دعا الأمراء والأعيان بملابسهم الرسمية للاحتفال بتقليد ابنه موطوسون رياسة الحملة فجاءوا الى القلعة وقابلهم محمد على بلطف وترحاب، ثم سار الموكب وخرج بعض الجنود والمشايخ والأعيان وبينما أمراء الماليك سائرون فى الطريق الجبلى الى و باب العزب "أقفلت الأبواب وأطلقت النيران من كل صوب على صفوف الماليك المحصورين بين الأسوار النيران من كل صوب على صفوف الماليان ، واستمر الضرب حتى فنوا أجعهم إلا اثنين على ما يقال ، ثم سرى الخبرالى الخارج ، فقتل عدد عظيم فى القاهرة وفى الأقاليم بأمر الباشا .

## مكيدة المماليك في نظر التاريخ:

وكانت هذه الحادثة في يوم الجمعة واستمر التقتيل الى يوم السبت فحرج محمد على وابنه طوسون وأوقفا النهب والسلب والقتل وأخذ محمد على أبناء الماليك وأدخلهم في خدمت وأجرى الأرزاق على نسائهم وزوجهن لضباط جيشه وأتباعه ، وقتل من الماليك في هذه المكيدة نحو ألف منهم أربعائة من الأمراء والباقون من الأتباع ، وبذلك قضى محمد على في يوم وليلة على طائفة طالما أراد الباب العالى القضاء عليها فأعياه الأمر. قضى محمد على عليهم ولكن لافي ميادين الحرب حيث يجتنى الشرف و يبرد القتل ، قضى عليهم خلسة وغدرا وهم في ضيافته ، لا فرق بين مجرم منهم وبرىء ، فلف في تاريخه نقطة سوداء اذا بررت وجودها الضرورات

السياسية لا يمكن أن تمحو عارها أبدا ، ولكن يجب قبل الحكم الذي لا سبيل للعواطف اليه ، أن نفهم الزمن والأحوال والبيئة التي يعيش فيها مجمد على ونذكر سوابق الطائفة المجنى عليها فلا نحكم عليه بمقتضى تقاليد الأمم الراقية .

لقد أعيا أمر المماليك محمد على الى درجة لم تدع له مجالا للتريث فماكانت الحروب تفنيهم ولا المعاهدات تربطهم ولا الوفاق يستميلهم ولا المعروف يأسرهم ، بل كلما هزمهم محمد على وشتت شملهم عادوا فرفعوا رءوسهم وتجمعوا صفوفا ضده متحينين الفرصة للقضاء عليه . و ياليتهم مع ذلك كانوا متصلين بالبلاد صلة تعود عليها بفائدة حيوية بل كانت مصالح المماليك الحقيقية متنافرة مع مصلحة البلاد والأهالي وكأنهم في مصر كانوا حكومة أخرى تتعارض أغراضها في كل شيء .

رأى مجمد على أن مصر لا يمكنها أن تخطو خطوة واحدة في سبيل الرق والاصلاح الا اذا أمنت كل خطر من جانب هذه الطائفة التي لم يكن لها أثر في مصر الا الحراب والدمار والحروب والمجاعات ، و رأى أنه عمى قريب سيرسل جنده وقواده الى بلاد العرب ضد الوهابيين وأنه سيصبح من غير جيش قوى يستند عليه و يرهب الماليك به فاذا تألب الماليك ضده ربما عجز عن قهرهم وضاعت جهوده سدى ، و رأى أن الحكة السياسية تقضى أن تسوى الحكومة مشاكلها الداخلية قبل أن تقوم لمواجهة حرب أجنبية خوفا من أن ينال العدو منها في الحارج ، وأن الفظائع الهائلة التي ارتكبت في عهد حكم الارهاب بفرنسا في وقت الثورة لم يكن لها مبرر إلا تهديد العدو لحدود فرنسا من الحارج . لهذه الأسباب دبر مجمد على مكيدته ضد قوم و لو بقوا في من اكزهم لقضوا على عدد من الأشخاص بقدر ما سفك مجمد على من قطرات دمائهم " (١) .

<sup>(</sup>۱) راجع تقریر د کتو ربو ریج : أو راق برلمانیة مجلد نمرة ۲۱ سنة ۱۸۶۰

## خروج الحملة :

ولما خلص محمد على من شرائماليك أصدر أمره بتسيير الحملة سنة ١٨١٢ ضد الوهابيين بقيادة ابنه طوسون وكان قد فاوض و الشريف غالب " في و ينبع و ابنه طوسون في ذلك الوقت شابا يناهن الثامنة عشرة السكان بالفرح ، وكان طوسون في ذلك الوقت شابا يناهن الثامنة عشرة من عمره شجاعا مقداما فاعتمد على قوة جنوده و فوقانهم في العدد والأسلحة وسار توا الى و المدينة " فتقابل مع جموع الوهابيين عند بلدة و بدر "الشهيرة بانتصار النبي صلى الله عايه وسلم فانكسر الوهابيون أولا ، ولكنهم عادوا وحصنوا أما كنهم وأقاموا المتاريس وأظهروا شجاعة وشدة بأس عظيمين، فتقهقر طوسون الى و ينبع "بعد أن فقد عددا عظيما من جنوده ، وقد ساعد فتقهقر طوسون الى و ينبع "بعد أن فقد عددا عظيما من جنوده ، وقد ساعد على هذه الحسائر أن الجنود المصرية كانت تحارب في ميدان وعر المسالك كثير المكامن ، فكان من المتعذر معرفة طرق المسير فيه ، وأدى ذلك الى هلاك الكثيرين. زد على ذلك عدم صداقة العرب المصريين و ترفع طوسون عن استمالتهم مما جعلهم يفتكون بالجنود المصرية أينما رأوهم .

# انتصار طوسون أولا ثم انهزامه :

ولما علم محمد على بهزيمة المصريين أسرع فأرسل المدد فخرج طوسون ثانيا قاصدا والمدينة وكان قد استمال اليه القبائل القاطنة بينها و بين وينبع فلم يلق معارضة ، وحاصر و المدينة ولم يستعمل المدافع احتراما للحجرة النبوية ، وأخيرا أحدث ثغرة في السور وخلص والمدينة من الوهابيين ثم قصد الى ووجده والمدينة من الوهابيين ثم الوهابيين وخده الماستولى عليها وتابع السير الى ومكة ومكة ففرت منها حامية الوهابيين ودخلها طوسور وطير خبره في الانتصارات الى القاهرة والقسطنطينية ففرح والده كثيرا ، ثم احتلت الجنود المصرية والطائف من غير مقاومة أيضا فاغتاظ وسعود من هذا التقدم وخاف عاقبة ذلك، وكان قد تحصن في الداخل فرج هو و جميع جيوشه بعد أن نظمها ، و بدأ

يناوش الجنود المصرية حتى قابلهم فى واقعة ووتربة "شرقى الطائف فكسرهم واستولى على عدة نقط حصينة ، وكان طوسون فى المدينسة فكتب لوالده بارسال المدد.

## حضور محمد على الى الميدان وانتصاره وعودته :

فحضر محمد على سنة ١٨١٣ بنفسه مع المدد عن طريق السويس ومعه عابدين بك أحد ضباطه وأول ما عمـله هو القبض على الشريف غالب لشكوك كانت تحوم حوله لأنه ترك المدينة ومكة تقع في أيدى الوهابيين من أول الأمر و بق هو في جده ، وكان مذبذبا بين المصريين والوهابيين يترقب ليرى أيهما يفوز بالنصر ليتبعه، فأرسلوه الى مصر عن طريق القصير ثم أرسل ابنــه طوسون ليستولى على وو تربة " وأرســل عابدين بك ليتتبع الوهابيين الذين يهاجمون القوافل ، ولكن معرفة العرب بمجاهل الأرض وسهلها ووعرها ودروبها جعلتهم يفلتون ، وأصبح عابدين في حالة حرجة إذ كان العرب يكنون له و لجنوده في الطريق فرجع الى ووالطائف "وكذلك لم يقو طوسون على أخذ ووتربة " فتقهقر الى والطائف" وأخيرا حرج مجد على من ود المدينة " وقصد و الطائف " ومعه قليل من الجند ، فلما علم الوهابيون بقدومه فروا من وجهه وأخذ مجمد على يدبرخطة يقضى بها على الوهابيين ، وكان زعيمهم ووسعود، قد مات سنة ١٨١٤ وخلفه ووعبدالله، وكان قائدا ضعيفًا فهزم محمد على الوهابيين عند ووتربة "وكان لانتصاره هذا أثرعظيم إذ انضم اليه كثيرون فلم يبق أمامه إلا ووالدرعية " ولكنه علم في ذلك الوقت بهروب نابليون من جزيرة ووالبا واضطراب العالم على أثر ذلك واحتمال تعرض البـــلاد لغـن و جديد ، وجاءه خبر تمرد أحد ضباطه المدعو لطيف باشا فأسرع بالعودة الى مصر فوصلها عن طريق القصير ف١٨ يونيه سنة ١٨١٥ وهو اليوم الذي انهزم فيه نابليون في موقعة ووواترلو...

#### عودة طوسون :

أما طوسون فانه احتل والدرعية وأرسل عبد الله يطلب الصلح فعقد معه طوسون صلحا جعله وقفا على مصادقة محمد على . ولكن عبد الله لم يذعن لكل الشروط التي جاءت فيه فهدده محمد على بأنه ان لم يقبل أرسل اليه جيشا جرارا يخرب بلاده . ثم وصلت الى طوسون أخبار مبالغ فيها عن حرج مركز والده بمصر فغادر بلاد العرب لنجدة والده وترك مسألة الوها بيين معلقة .

## مشاكل محمد على :

أما و لطيف باشا " فكان قد أرسله مجمد على ليبلغ الباب العالى خبر فتح مكة والمدينة ، فلما عاد الى مصر فكر في اغتصاب ولاية مصر من مجمد على بمساعدة بعض رجال الباب العالى ، الذين اتفقوا معه في الاستانة على هذه الخيانة فلما علم نائب مجمد على و الكتخدا مجمد بك لاظ " بعزمه حاصره في بيته ودعا مجلسا مخصوصا حكم عليه بالاعدام في سنة ١٨١٣ أثناء غياب مجمد على . وعلى أثر عودة مجمد على قام الجند ضد محاولة ادخال النظام الجديد وهدذا ما حدا بطوسون الى الحضور الى مصر حيث استقبل استقبالا في ولكنه مات بالطاعون بقصره قرب رشيد وهو في مقتبل عمره (١٨١٦) وكان محبو با عند الجند والأهالى على السواء ، وكان يفضله أبوه على باقى اخوته حتى على ابراهيم أكبر أولاده لأنه كان يرى في طوسون صورة مصغرة من نفسه فحزن عليه حزنا شديدا .

## حملة ابراهيم ضد الوهابيين :

أما الوهابيون ففرحوا بموت طوسون وظنوا أن مشروع الجملة قد فشل ، ولكن مجمد على عين ابنه ابراهيم لقيادة حملة جديدة ، فسافر ابراهيم عن طريق القصير في سبتمبر سنة ١٨١٦ ووصل ينبع قاصدا المدينة المنورة ولما علم عبد الله بن سعود بقدوم ابراهيم جمع أر بعين ألف مقاتل. ولكن أسلحتهم كانت مر الطراز القديم وجل اعتمادهم على السيوف والرماح



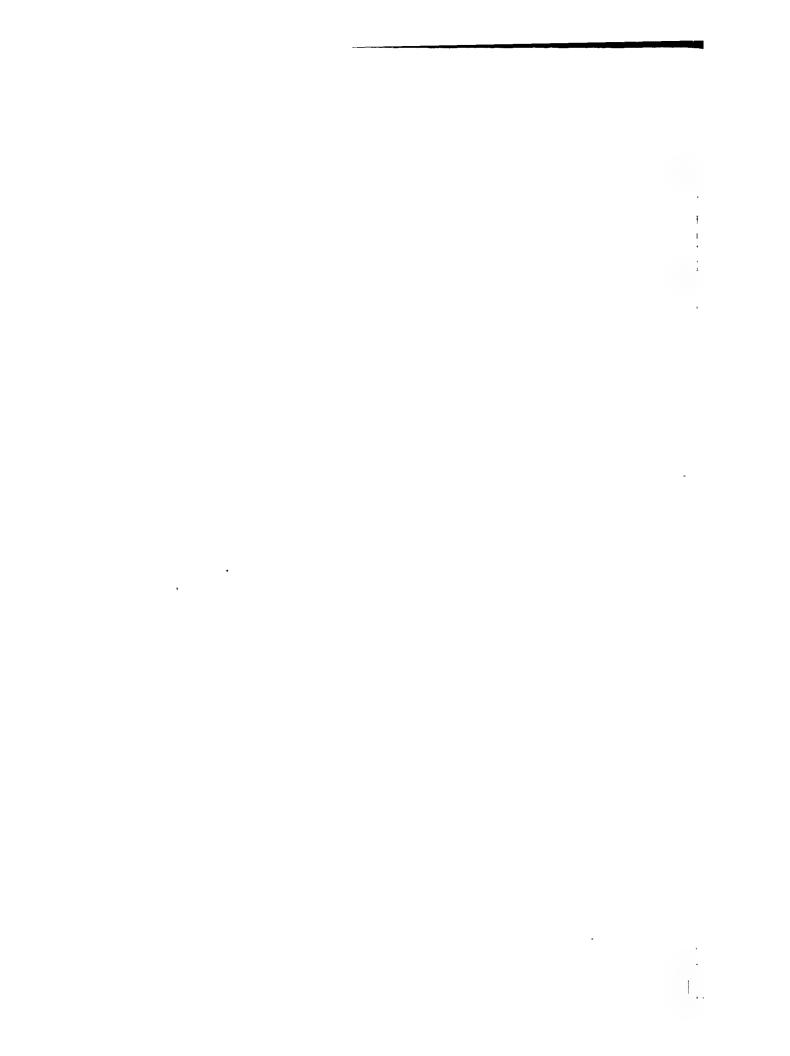

والبنادق ذوات الفتائل فلم يقووا على الوقوف أمام نيران المصريين المتأججة المتواصلة ، فانهزمت طلائع جيش عبد الله وتحصن وفى عنيزه أما ابراهيم فحاصر والرس وتغلب عليها وعلى وعنيزه " وأخيرا حاصر والدرعية " فى أبريل سنة ١٨١٨ حتى سلمت فى سبتمبر التالى ، ثم عمل على تدميرها ، وأرسل عبد الله أسيرا الى القاهرة فى نوفمبر سنة ١٨١٨ ونزل عند اسماعيل ابن مجمد على .

ولما قابله الباشا فى قصره بشبرا وقف له وأجلسه بجواره و بادره قائلا وم هذه المطاولة " ؟ فقال و ان الحرب سجال " قال و كيف وجدت ولدى ابراهيم ؟ " قال و ما قصر ، و بذل الهمة وقد فعلنا نحن فعلته حتى كان ما قدره الله " قال و سأشفع فيك عند الخليفة ان شاء الله " قال و ما قدر سوف يكون " ، ثم أرسل الى القسطنطينية فأعدم فيها ، وعاد ابراهيم بعد أن أخضع العرب عن طربق القصير فى سنة ١٨١٩ فازدانت له البلاد سبعة أيام بلياليها .

# نتائج حرب الوهابيين:

لاشك فى أن هذه الحروب التى قام بها مجمد على بناء على أمر السلطان استنفدت كثيرا من ثروة مصر فى وقت لم تقو فيه على دفع مرتبات الجنود في بالك بالانفاق على حرب دامت ست سنوات! فليس بعجيب اذن أن يلجأ مجمد على الى استعال الشدة المتناهية فى جمع الأموال وليس أدل على شدته من فعلته مع وو المعلم غالى "رئيس حسابات الحكومة فقد امتحن وكيل الباشا حساباته فوجد عجزا يبلغ ٠٠٠٠ كيس فأمره بدفعها حالا ، ووشى به جماعة من منافسيه الأقباط وقالوا بل ان العجز ٢٠٠٠٠ كيس فتشدد وو كتخدا "فى عقابه وأخيرا أخلى سبيله بشفاعة طبيب محمد على فتشدد ولا كتخدا" فى عقابه وأخيرا أخلى سبيله بشفاعة طبيب محمد على بعد دفع ١٤٠٠٠ كيس .

مثل هـذه الأعمال لم يكن يلجأ اليها مجمد على لولا شـدة حاجته الى المعدات الحربية والبحرية التي كانت تتطلبها حرب دامت ست سنوات

فى بلاد بعيدة وعرة غير مأمونة الجانب لا تنبت الا القتاد والشوك ، فى حين لم يلق محمد على من السلطان ولا من وزرائه ولا من أى ناحية أخرى سوى مصر معونة مالية قط .

هنا يتساءل الانسان لماذا زج محمد على بنفسه فى مشروع مثل هـذا غرمه أكثر من غنمه ؟ الجواب على ذلك سهل لمن يعرف حدة نظر محمد على السياسى ، فانه قد اتخذ من هذه المسألة مبررا له فى تكوين قوة برية وعسكرية ما كان ليوفق لانشائها لولا قيامه بحملته على الوهابيين .

ومن حسن طالعه أن كانت الجملة الوهابية برية و بحرية فكما تطلبت جيشا كذلك تطلبت أسطولا ، ولا ننسى أن الحملة قد قضت على عدد عظيم من الجنود الألبانيين الذين وقفوا حجر عثرة أمام محد على في سبيل اصلاح الجيش على النسق الفرنسي ، فقد تمكن بعد انتهاء الحملة من الشروع في الاصلاح ، أما نتيجة الحملة فلا شك في أن انتصار محمد على قد جعل العالم الاسلامي يلهج بذكره وحمده لأنه هو الذي أمن حجاج بيت الله وخدم الاسلام والملة خدمة قصرت عن انجازها همم السلاطين والولاة .

لذلك بدأ الناس في الشرق يعرفون لمحمد على قدره ويخصونه بالمهابة والاحترام والثقة ، وخاصة بعد أن أصبح ابنه حاكما على بلاد العرب والمتصرف في مكة والمدينة ، أما السلطان فلم يسعه بالطبع الا الاعتراف لمحمد على وولده ابراهيم بجميل الصنع فأرسل الهدايا ومنح ابراهيم لقب الوزارة ، ولكن السلطان كان على الرغم من ذلك يحسد محمد على على انتصاره في ميدان أخفق هو فيه .

ثم ما لبث محمد على أن نجح فى عمل آخر أخفق فيــه السلطان أيضا ألا وهو انشاء جيش هلى النظام الفرنسي الحديث .

## تكوين الجيش المصرى:

وما دام التاريخ يحفظ بين سطوره أسماء أبطال الحروب ويخصهم بالإجلال والاعظام وما دامت الجيوش دليل قوة الأمم وعنوان بأسها وأداة رفعتها فسوف نرى الناس في كل آن ومكان يجدون أبطال الحروب ووكرمسيس ووالاسكندر "ووق قيصر" ووقا نابليون " و وقطمد على " . واذا كانت المحيوش النظامية في الممالك قد ساعدت الملوك والأمم على الرقى فانها في مصر قد كان لها الفضل في ادخال كل معالم المدنية في البلاد .

ولقد رأى محمد على منذ أن كان يقاتل الفرنسيين في "الرحمانية" فضل النظم الحربية الحديثة وعرف قيمتها عند مساعدة "دروقتى" له أثناء حملة "و فريزر" على مصر سنة ١٨٠٧ فصمم محمد على على أن يستغنى عن جنوده الأرزؤود و يسعى في ادخال "و النظام الجديد" متى سنحت فرصة لذلك:

#### المحاولة الأولى :

وأول ما فكرجديا في ذلك كان في يونيسه سنة ١٨١٥ اذ قضى مدة في اقناع قواد جنوده بأفضلية الطرق الأوربية ، ولكن لما لم يأت ذلك بثرة نفذ مشروعه على غير رغبة الجند، وبدأ بترين احدى الفرق وكان على رأسها ولده اسماعيل فتحزب الجند والقواد واتفقوا على الغدر بمحمد على ، ولكن نمى اليه خبر الدسيسة بواسطة عابدين بك فاحتاط لنفسه ، ولما طاش سهم المتآمرين انقضوا على المدينة وانتشروا للسلب والنهب كعادتهم ، ولكن محمد على فطن لأغراضهم الحقيقية فأوصسل الأسلحة لتجار و خان الخليلي و و الفحامين " فقاوموا الجنود ولم تمس هذه الأحياء التي يكثر فيها وجود الأجانب بسوء ، أما الغورية والسكرية الخونها ناخ فنهبت متاجرها . ولما رأى محمد على هذه المقاومة استمال الجند اليه فوزع عليهم الرواتب والأقوات وترك مشروع تدريبهم على النظام الأوربي منتظرا فرصة أخرى ، وسلك محمد على مسلكا جديدا ينطوى على العدل والحكة ، ذلك أنه وسلك محمد على مسلكا جديدا ينطوى على العدل والحكة ، ذلك أنه

فى صبيحة اليوم التالى للنهب دعا و السيد محمد المحروق " رئيس تجار العاصمة وأمره بإعداد قوائم باسماء التجار وتقدير خسائرهم فو زع محمد على عليهم عوض هذه الخسائر و بلغت بضعة آلاف من الجنيهات صرفت بعد أداء اليمين الشرعية فأطمأن الناس واستبشروا بهذا العصر الجديد .

# لماذا لم يعتمد على الألبانيين ? :

وأما معارضة الجنود الألبانية للاصلاح فلم يجد محمد على صعوبة عظيمة في التغلب عليها لأنه بعد أن استمالهم أبعدهم عن القاهرة وأرسلهم الى ميادين الحرب في بلاد العرب وفي سينار ، وبذلك تخلص من جزء عظيم منهم ، ولو كان محمد على اتكل على الألبانيين لعرقلوا اصلاحاته واستنفدوا مال خزانت كا استنفدوا أموال الولاة السابقين ولحرمه السلطان تجنيد جنوده من مقدونيا كا حرم على المماليك شراء الرقيق من وو جورجيا وأو ربا فكان من حسن طالع محمد على أن الألبانيين قاوموا النظام الجديد ولم يقبلوه لأنهم لو قبلوه لكونوا نواة الجيش الجديد لمحمد على ولقللوا آماله في النجاح .

#### المحاولة الثانية :

ولما عاد ابراهيم من حروب الوهابيين منتصرا فكر مجمد على في انشاء النظام العسكرى الجديد، وصادف عزمه هذا حضو رود الكولونيل سيف "المعروف "بسليمان باشا" الى القاهرة فعهد اليه مجد على في مهمة تكوين الجيش الجديد وكان و سيف "قد ترقى من جندى صغير في خدمة الجيش الفرنسي مدة الامبراطورية الأولى الى أن أصبح في سنة ١٨١٥ وياو را" الفرنسي مدة الامبراطورية الأولى الى أن أصبح في سنة ١٨١٥ وياو را" أو أمينا للشير وناى الهجر على انهزم نابليون في وواترلو" اشتغل وسيف" بالتجارة ، ثم قدم الى مجد على بخطاب توصية جميل فاختبره مجد على فوجد منه أخلص وأكفأ خادم له في جيشه الجديد واليه يرجع الفضل الأكبر في رفع ذكر مصر في عهد عهد على .



Legalgsilerice

سليان باشا الفرنساوى

#### جهود الكولونل سيف:

ولما بدأ وسيف القاهرة بتدريب بعض أولاد المالك الذينكانوا في خدمة مجد على ومعهم ابراهيم ليكون مثلا حسنا للطاعة والاستفادة بدأت تظهر علامات التذمر وأخذ العلماء يغرون الشبان بعدم الانصياع لتعاليم الفرنجة ، فرأى عجد على أن خير طريقة لتلافى الفتنة وتنفيذ أغراضه هي أن يرسل وسيف ومعه أر بعائة أو أكثر من أولاد الماليك الى أسوان فيدر بهم هناك بعيدين عن الدسائس والقال والقيل ، وكان معظم هؤلاء الماليك من الشبان النابهين اختارهم عجد على ليكونوا بعد أن يتخرجوا نواة الجيش الحديد، فاشتغل وسيف " بتعليمهم ثلاث سنوات بانا في نفوسهم روح الأخلاق العسكرية الشريفة ضار با لهم الأمثال دائمًا بسيرة نابليون وسير قواده .

وقدصادف وسيف صعوبة في أول الأمر في تعويدهم الصمت والرزانة في أثناء الحركات ، فنقم منه بعضهم وصمموا على قتله ونمى اليه الحبر، في في الصباح وانتهرهم قائلا: ان الشرف العسكرى يأبى أن يعمد الحندى الى طرق النذالة والجبن وإذا أراد أحدكم الانتقام فأمامه المبارزة والقتال. وصقب عليه بعضهم بنادقهم في حادثة أخرى فأخطأوه فأعمل فيهم السؤط لأنهم لم يصيبوا المرمى وأمرهم بتعميرالبنادق وتصريبها نحوه ووقف السؤط لأنهم لم يصيبوا المرمى وأمرهم بتعميرالبنادق وتصريبها نحوه ووقف أمامهم ثابت الحاش فبهتوا عارا و نحجلا ورموا بنادقهم وتقدموا اليه صارخين باكين يطلبون العفو فعفا عنهم باسما ، و بعدها لم يقع منهم ما يخل بالنظام العسكرى وامتثلوا أوامر رئيسهم وأحبوه حبا جما ثم ما لبث وسيف الناعين النين لا يهتمون بأمر الدين ، فزاد الاخلاص والولاء بينه و بين كان من الذين لا يهتمون بأمر الدين ، فزاد الاخلاص والولاء بينه و بين عساكره ولم تمض سنوات ثلاث حتى ضارعت جنوده أحسن الجنود الأوربية نظاما وشجاعة واقداما كذلك تمكن وسيف" من الرق السريع حتى وصل الحائرة مراتب الحيش .

## استخدام السودانيين في الجيش:

ولما وجدالضباط الاكفاء فكر مجد على في جمع الجنود ، ولم يشأ أن يكون بينهم أتراك ولا ألبانيون لئلا يحرضوهم على الفتنة ، فعمد الى السودانيين وكان قد أرسل حملته الى السودان ، وجمع منهم ثلاثين ألفا وأتى بهسم الى وقل قد أرسل حملته الى السودان ، وجمع منهم الى الضباط الذين تخسر جوا في عدى " قرب منفلوط و وكل أمرهم الى الضباط الذين تخسر جوا في أسوان فبدءوا بتدريبهم في سنة ١٨٢٣ وما انتهت سنة ١٨٢٤ حتى كانوا قد تدر بوا على التمرينات العسكرية اللازمة ، فاستعان بهم مجد على وأرسل منهم فرقا الى بلاد العسرب وأخرى الى السودان وأرسل الباقى الى حرب منهم فرقا الى بلاد العسرب وأخرى الى السودان وأرسل الباقى الى حرب منهم فرقا .

#### استخدام المصريين:

ولكن النتيجة لم تكن سارة أبدا ، لأن أبناء السودان لم يألفوا المعيشة الشاقة بعيدين عن أوطانهم ولم تقو أجسامهم الهزيلة على احتال البرودة فحرض منهم عدد عظيم ومات معظمهم في سنين قلائل ، وأخيرا بدت له فكرة تكوين جيش من جنود مصرية ، وظهر في أول الأمر أن هذه المحاولة مملوءة خطرا ، وأبان له بعض أتباعه والمقربين منه أن الزراعة في البلاد لابد أن تتأثر من عواقب التجنيد ، وأن التجنيد بين قوم لم يألفوا الجندية منذ زمن بعيد سيكون أمرا مكروها جدا الكراهية لا يمكن أن يأتي بأقل ثمرة .

وأى نفع كان يرجى من قوم كانت مهمة من يحكمهم منذ الأزمان الغابرة أن يلصقهم بالأرض وفلاحتها ثم يرهقهم بالضرائب فيحرثون و يزرعون ليقوواعلى دفع هذه الضرائب ؟ وهكذا كانت قواهم دائمامنهوكة في الزراعة التي هي منبع ثروة الأهالي وسبب مذلتهم في آن واحد، غير أن عدعلى لم يأبه لهذه الاعتراضات ونفذ مشروعه ، فقامت بعض حركات عدائية في الأقاليم ضده وأخذ الفلاح النشيط يوقع الأذى بنظره وجسمه ويهاجر

الى بلاد العرب و بلاد الشام تهر با من نظام الجندية ، غير أن المصريين مالبنوا أن رحبوا بالنظام الجديد بعد ماوجدوه فيه من تأنق في ملبس الجندى وسعة عيشة ومكافأة المجتهد منهم ومنزلة الجندى بين غيره من الناس ثم لما زادت أعمال الجيش أدخل محمد على في خدمته غير سليان بك من الضباط الفرنسيين فعاونوا على فتح مدارس حربية على النظام الفرنسي ففتحت مدرسة والمشاة على بدمياط ومدرسة والموسيق بالقلعة ومدرسة والفرسان بالجيزة ومدرسة والمدفعية تفي طره: فتعلم الطلبة فيها اللغات والرياضة والرسم والهندسة والحركات العسكرية جتى ضارعوا أحسن جنود أور بالشهام أمن التعليم والصناعة والصحة في البلاد ، وسنعود الى ذلك في محله .

#### أثر تكوين الجيش في المصريين :

أما مصر فحنت من وراء الجيش فوائد أدبية ووطنية لاتقدر، فالجيش كان عنوان وحدتها اذ القبطى والمسلم فيه سواء، وأوجد في البلاد روحا نظامية قوية كانت مفقودة منذ قرون، وقد أمن البلاد مر مصائب الفئات الظالمة الفوضوية التي كانت تعيث في الأرض فسادا، ولا ننسى الروح الوطنية التي تولدت على أثر تكوين الجيش اذ أخذ المصريون يتنافسون في مضهار النبوغ ودبت في قلوبهم روح الثقة والفخر: الثقة بقوة أبنائهم وجنودهم والفخر بكفاءتهم وانتصاراتهم، ومن ذا الذي يكنه أن يخلص في الزود عرب بلاده وفي محاربة عدوها و يحرص الحرص كله على حريتها واستقلالها أكثر من أبناء البلاد أنفسهم الذين أظهروا من خلائق الصبر واحتال المشاق ماجعلهم من أحسن الجنود.

يالها من فكرة علوية أتت بوافر الخير على مصر، فان انتظام الفلاح فى سلك الجندية بعد أن عاش قرونا طويلة مستعبدا فى كسر بيته أخرجه من حالة الذل والجبن والمسكنة التي كان فيها وعلمه دروسا جديدة فى النظام وأداء الواجب ، علمه الشرف الحقيق والتنافس فى سبيله ، علمه ألن يضحى بنفسه فى ميادين القتال من أجل مصر وملكها واستقلالها .

وكان محمد على يقضى معظم وقته ملازما للجيش الجديد ويشترك فى رحلاته وتدريبه وتمرينه ولقد قص محمد على مرة على معتمد انجلترا ماشاهده من بوادر الرق الأدبى فى جيشه الجديد فقال: وجرح ذراع أحد الجنود جرحا بالغا أثناء التعليم العسكرى بسبب اهمال الجندى الواقف خلفه فلما طلب اليه الضابط أن يخرج من الصف ليضمد جرحه أبى وقال الآن وقد أصبحت جنديا فأنا اليوم غيرى بالأمس ، وما دامت تجرى فى عروقى نقطة دم واحدة سأبق فى مكانى حتى انتهى من واجب اليوم ".

هدنه الروح الجديدة تفسر الانتصارات الباهرة التي صادفها الجيش المصرى الجديد في ميادين القتال سواء أكان في أوربا أم أفريقية أم في آسيا ، واستمر محمد على يعني بالجيش عناية خاصة، اذ أصبح في نظره مسألة حيوية في الدرجة الأولى من الأهمية ، لأنه علم أن اعتماده على حسن نيات الباب العالى نحوه أمر محفوف بالخطر وانه مهما قدم للباب العالى من الخدمات فلن يرحمه السلطان اذا ضعفت قوته أو قلت شوكته يوما ما .

#### حملة السودان

#### أسباب الحملة:

ماذا يعمل محمد على وقد عاد اليه جنوده الألبانيون منتصرين من بلاد العرب؟ أيسمح لهم بالاقامة بالقاهرة فيعيدوا عهدالثورات والنهب والسلب ويشغلونه عن اصلاحاته و ربما وقفوا أمام مشروع النظام الجديد موقفهم في سنة ١٨١٥؟ لاشك في أن حسن السياسة كان يملي عليه أن يرسل هؤلاء الأرناؤود الى ميدان جديد فيستريح من مشاغباتهم و يقلل من عددهم ففكر في تجهيز حملة السودان ليطارد بقايا الماليك الذير استوطنوا إقليم وددنقله "ونصبوا أنفسهم فيه حكاما ، وكان الناس يتحدثون في ذلك الوقت

ومجمد على يعتقد أيضا أن فى السودان مناجم غنية بالذهب والمعادن النفيسة، فظن الألبانيون أن هناك غنما عظيما يجب ألا يفلت من أيديهم فرحبوا فكرة مجمد على .

هذا، وأن حاجة محمد على الى استيراد جنود جديدة بحيشه الجديد جعلته يطمع فى فتح الأصقاع المجاورة لمصر كى يتمكن من ادماج شبان تلك البلاد فى جيشه ، وأراد محمد على من هذه الحملة أيضا أن يبسط سلطانه وأسواقه على سواحل البحر الأحمر الغربية بعد أن انتشر نفوذه وتجارته فى شبه جزيرة العرب الى خليج العجم ، ولا تنسى اهتمام محمد على وعنايته بأمر النيل وروافده التى يتوقف عليها رى البلاد وحياة أرضها الزراعية وأهلها فقد كان من أغراض الحملة حل اللغز الذى حير الناس منذ وه هيردوت "وهو عاولة استكشاف منابع النيل والسير فيه الى أقصى نقطة ممكنة ، ولذلك أرسل محمد على مع الحملة تشبها بنابليون علماء فرنسيين ليمدوا ابنه اسماعيل أرسل محمد على مع الحملة تشبها بنابليون علماء فرنسيين ليمدوا ابنه اسماعيل قائد الحملة بالمعلومات الجغرافية والحاصة بالتعدين .

## مهمة اسماعيل:

وبدأ مجمد على في اعداد الحملة في يونيه سسنة ١٨٢٠ فجمع ٣٠٠٠ من المشاة و ٢٥٠٠ من الفرسان ومدفعية مركبة من ١٢ مدفعا ، وعين على رأس الجملة اسماعيل ثالث أنجاله وكانت هذه أول مهمة حربية ذات شأن عهد فيها الى اسماعيل ، الا أن واجبه لم يكن عن الصعو بة كواجب أخيه وطوسون ٣ من قبل لأن قبائل السودان كانت هميجية لاتعرف استعال الأسلحة النارية على العكس من العرب الذين كانوا على اتصال ببلاد الهند والعجم فكانت أسلحتهم على ذلك أرق كثيرامن أسلحة السودانيين ، كذلك كانت حال حكومة و سسنار ٣ المعروفة و بالدولة الزرقاء ٣ التي لحقها الضعف منذ أواخر القرن الثامن عشر ، ولم يبق من الدولة العظيمة سوى عدد من الوزراء الذين ظلوا يتنازعون الحكم الى أن جاءت حملة اسماعيل فقدموا له المملكة غنيمة سهلة ، أما الكردفان فكانت تحت حماية سلطان دارفور بالاسم فقط .

## سير الحملة :

ولما كانت قبائل السودان من المسلمين السنيين لاشيعة ولا وهابيين أصحب عد على الحملة عددا من العلماء ليبرروا أغراض الحملة في نظرالمسلمين وليراقبوا أعمال الجيش حتى لايخرج الجنود عن الحدود المشروعة في الدين واضطر محمد على الى اصدار فتوى تحلل له فتح هذه البلاد الاسلامية حتى لا يحصل غضاضة أو تذمر بيز جنوده المسلمين ، وسارت الحملة عن طريق النيل، وأما الفرسان فساروا بحاذاة النيل ووصلت الحملة الى ودنقله وذعر الماليك وفروا الى أقاصى السودان ، ولم تجتمع لهم قوة بعد ذلك ، فذعر الماليك وفروا الى أقاصى السودان ، ولم تجتمع لهم قوة بعد ذلك ، ثم سارت الحملة جنو با ولقيت من القبائل المعروفة وبالشيقية والشائفية مقاومة عظيمة اذ اجتمع منهم ثلاثون ألفا على الخيول والهجن وتأججت في رءوسهم نار الحرب فاستماتوا في الدفاع عن أوطانهم ولكنهم انهزموا انهزاما حاسما في وكورتي ثم سقطت و شندى و و بربر و بعد ذلك سارت الحملة الى و سنار "فضعت بدون كبير مقاومة .

وفي سبتمبر سنة ١٨٢١ حضر ابراهيم باشا على رأس حملة كحملة أخيسه اسماعيل، وحضر أيضا محمد بك الدفتر دار صهر الباشا على رأس حملة لفتح الكردفان، فسار ابراهيم في النيل الأبيسض الى تلول وو دنكا "عند مصب نهر سو باط، أما اسماعيل فسار شرقا في النيل الأزرق الى حدود الحبشة ومعه العالم الطبيعي وو كيار Caillard" الفرنسي ليفتش عن مناجم للذهب فلم ينجح الا قليلا، وأخيرا عاد اسماعيل الى وو سنار" وكان ابراهيم قد مرض ورجع بعد أن وصلت جنوده الى ود دنكا" ثم كتب اسماعيل يطلب الرجوع الى مصر بعد أن يق سنتين في السودان، ولكنه قبل أن يطلب الرجوع الى مصر بعد أن يق سنتين في السودان، ولكنه قبل أن يصل اليه أمر الرجوع أحرقه الملك ونمر" صاحب وشندي" وكان اسماعيل قد أهانه فدبر نمر للانتقام و ليمة دعا اليها اسماعيل ومن معه من الضباط والجنود فلما حضر اسماعيل دقت الطبول وأجريت الألعاب و في نها ية الوليمة أمر نمر فحاء اتباعه بقش واحطاب كانوا قد أعدوها ووضعوها حول المنزل ثم اضرموا فيها النارفاحترق المنزل بمن فيه ومنهم اسماعيل فحلف حول المنزل ثم اضرموا فيها النارفاحترق المنزل بمن فيه ومنهم اسماعيل فحلف حول المنزل ثم اضرموا فيها النارفاحترق المنزل بمن فيه ومنهم اسماعيل فحلف

صهره دو الدفتردار " الذي فتـــح الكردفان أن لابد من قتل ۲۰۰۰۰ فدية لاسماعيل و بالفعل نفذ يمينه وأكثر في القتل ، وفي ســــنة ١٨٢٤ رجع الدفتر دار وعين دو رستم بك " حاكما على السودان .

## تقدير نتائج الحلة:

ويمكننا أن نقول أن حملة السردان لم تحقق مطامع الباشا الا قليلا لأن الذهب لم يوجد ، ولأن تجارة القوافل كانت قليلة وتستلزم عناية لا تثمر الا بعد سنين ، ولأن الجنود السود لم تنفعه فى شى بل اضطر الى أن يستبدل بهم المصريين ، ولكن يقابل ذلك أن أصبح البحر الأحمر بحيرة مصرية وضمن محمد على لمصر مراقبة موارد ماء النيل وفتح مجالا واسعا للمصريين للاتجار والاستثمار ، وأسس محمد على وو الحرطوم " فى سنة ١٨٢٢ واتخذها والدفتر دار بك " قاعدة للحكم فوسعها و بنى فيها وو دارا للصناعة " و بنى البيوت وأنشأ السفن النيلية بكثرة وأصبحت وو الحرطوم " محطة لتجارة السودان .

#### أشهر الولاة :

ومن أشهر الولاة الذين عينهم مجمد على فى السودان وو خورشيد باشا " ( ١٨٢٦ ) الذى قام فيه باصلاحات جمة ومد الفتوحات جنو با واستولى على وو فاشوده " وخلفه وو أحمد باشا " المعووف وو بأ بى ودان " (١٨٣٧) الذى نظم الادارة وقسم البلاد الى مقاطعات ومديريات وعين حدودها وأدخل كثيرا من الأشجار والحيوانات المصرية فى السودان ، وما فتىء محمد على يرسل البعثات العلميسة للبحث عن المعادن من آن الى آخر وفى انحرالأمن سافر هو بنفسه وهو فى سن السبعين عام ١٨٣٨ متكبدا مشاقا عظيمة ، فأصلح الادارة و وصل الى حدود الحبشة وأعان الغاء تجارة الرقيق لا اعتقادا منه بضرورة ذلك بل ارضاء للدول الأوربية ولكسب

مودة انجلترا . ولشدة اهتمامه بالاستكشاقات الجغرافية أرسل أحد ضباطه. والبكاشي البحري سليم افندي "في ثلاث رحلات مختلفة بين١٨٣٨ — ١٨٤١ وغاية ماوصل اليه حدود نهر سو باط عند خط عرض درجة ١/ ٤ شمالا . وكان و سليم قبودان " يكتب التقارير الوافية عن رحلاته و يرفقها بجداول خاصة بالارصادات الجوية فكانت هدذه التقارير أول المستندات التي ظهرت فيا يختص بداخل أفريقية (١) .

<sup>(</sup>١) ومن العلماء الفرنسيين المذين رافقوا سليم افندى فى رحلته الأخيرة \*\* دارنوا \*\* ٠

# الفصل الشامن اصلاحات محمد على الداخلية

## العناية بالأرض:

إن أول واجب يتحتم القيام به على أية حكومة متنورة نصبت نفسها لحكم مصر هو حفظ الأراضى المزروعة والتي يمكن زرعها من عبث الصحراء المحيطة بالبلاد ، ولا يتأتى ذلك الا باستتباب الأمن وتنشيط الفلاحة المستديمة و بتوافر طرق الرى وتوزيع الماء بالطرق التي تكفل سلامة المحصول .

وانا لنرى أن الماء والرمل عنصران أولهما مرادف للحياة وثانيهماللهلاك يتنازعان دائما السيادة فى وادى النيل، فمتى قبضت على زمام الأمور حكومة ضعيفة ألفيت الرمل قد انتصر على الماء وفاقه، وما هى إلا سنوات قليلة حتى يجف الزرع و يقل الحرث والنسل وتكثر المجاعات وتعم الأوبئة والأمراض، وما عهد مصر أيام حكم الماليك ببعيد، قال نابليون وو: لو بق الماليك فى مصر عشرين سنة أخرى لفقدت مصر ثلت أراضيها الزراعية ".

#### خطة محمد على الزراعية :

أما محمد على ففطن الى أهمية الزراعة فى مصر وعلى ذلك منحها كل عنايته والتفاته وأحدث انقلابا هاما فى نظام تملك الأرض والزراعة الذى وصفناه فى عهد الماليك فنقل اليه أولا حقوق والملتزمين "ثم الغى والالتزام" نهائيا معتمدا على أن الأرض للحاكم ، ولكنه منحهم من المال راتبا سنويا مساويا تقريبا لقيمة دخلهم السنوى وكان قد أخذ منهم قبل ذلك

بيانا عن ايراداتهم فقللوا قيمتها بقدر الامكان ، أما أراضي وو الوسية "التي ظهرت أحقية تملك أصحابها لها فنركها ، وعلى العموم ضم محمد على أراضي والوسية "بالصعيد لقيام الملتزمين بثورة ضده و ترك أراضي والوسية "بالوجه البحرى لأصحابها. أما أراضي الأوقاف فانه احترمها من حيث المبدأ فقط ، وأما عمليا فانه عزل العلماء والمشايخ الذين كانوا نظارا عليها وعين نفسه ناظرا على تلك الأراضي وأخذ على نفسه تنفيذ الشعائر الدينية التي تتطلبها هذه الأوقاف وعين المشايخ رواتب سنوية ، أما العقار الموقوف والحدائق فلم يتعرض لها .

ولما حل محمد على مكان الملتزم وزع الأطيان على الفلاحين فأعطى كل فلاح من ثلاثة الى خمسة أفدنة ، وترك لمشايخ القرى قسما يبلغ ٤./ من مجموع أراضى القرية دون أن يفرض عليهم ضربية ما ، وذلك لقيامهم بضيافة عمال الحكومة ، وعرف هذا الجزء وبمسموح المشايخ " . وكان الفلاح يزرع الأرض بصفته مستأجرا ويسقط حقه فى فلاحتها اذا عجزعن دفع الخراج ، ورتب لهم محمد على أجورا مر . جنس المحصول بمقدار السدس عادة ، وأمدهم بالآلات والمواشى والماء للوى ، وكان المأمور يحدد المساحات الخاصة بزرع المحصولات المختلفة واذا نضج المحصول قيمة الضربية قدرته الحكومة بالثمن الذى تحدده ثم تأخذ من المحصول قيمة الضربية وتترك له الباقى أو تشتريه عادة لنفسها ، وكانت الحكومة تودع ما تجمعه من المحصول فى مخازن أو و شون "عمومية أعدتها فى جميع أنحاء البلاد وتنتظر الفرص المناسبة للبيع .

#### فوائد الخطة :

ويظهر أن هـذا النظام كان الوحيد الذي يمكن أن يؤدى الى ثروة اقتصادية في البلد يعتمد عليها الباشا في اصلاحاته العظيمة . لأنه بذلك تمكن من تحسين طرق الزراعة ومراقبة الفلاح وتزويده بالنصائح اللازمة وامداده بالآلات ، وأمكن ادخال المحصولات الجديدة كالنيلة والدخان

والقطن والحرير والأفيون (١)، ولو ترك الفلاح وحده مع ما هو معروف عنه من المحافظة على القديم والكسل والاعتماد على القضاء والقدر لخسرت الزراعة شيئا كثيرا . كذلك لو كان تركه يبيع محصوله لأخفق في السوق ولاشتراه الأجنبي بثمن بخس . أما مجمد على فأمكنه أن يبيع هذه المحصولات في الأسواق الأوربية فأحرز ربحا وافرا لولاه ما وصل محمد على ولا وصلت مصر الى ما وصلت اليه من الرقى في عهده .

#### عيوب الخطة:

غير أنه يحب ألا ننسى ما جره هذا النظام من المصائب على الفلاح ، فقد كانت الحكومة تقدر المحصول تقديرا قهريا وتشتريه من الفلاح بمن بخس ثم تبيعه له أحيانا اذا احتاج لشيء منه بثمن مرتفع ، بل ربما تعذر عليه الحصول على قوته في حين أن مخازن الحكومة غاصة بأنواع المحصولات. وقد يكون بعضها فسد من استمرار خزنه وتعرضه للجو ، هذا فضلا عما في هذه الحطة من تقييد لحرية الفلاح في العمل وتعويده الاعتاد على الغير وحرمانه من الانتفاع بثمرة جهوده .

هذه السياسة التي اتبعها مجمد على فى الزراعة جربت معها نظام الاحتكار فكما أنه صار المزارع الوحيد أصبح التاجر الوحيد ثم الصانع الوحيد أيضا وتشمل الاحتكارات جميع المحصولات التي كانت تشتريها الحكومة خاصة

<sup>(</sup>۱) أدخل محمد على ما لا يقل عن ٣٨٠٠٠ آلة لرفع الميكه وانقذ من تعسدى الصحراء . . . . . و انقذ من تعسدى الصحراء . . . . . و فدان في الوجه القبلي أضافها الى الأراضى المزروعة . هذا عدا ما أقامه مر القناطر وحفره من الترع والمصارف وأدخله من الأشجار وخاصة شجرة التوت لتربية دودة القز واهتم ابراهيم باشا بانشاء الجنائن ونشر زراعة الأزهار والفواكه .

لنفسها من الفلاح . ولا يشمل هذا كل ما ينتجه الفلاح بل هناك محصولات تركت له الحكومة حرية بيعها . وأهم المحصولات التي احتكرها محمد على القطن والأرز والصمغ والنيلة والأفيون والسكر والحرير.

#### الضرائب:

وكان المورد التالث لثروة محمد على غير الأرض والاحتكار من الضرائب، وأولها ضريبة الأرض أو والخراج " أو و الميرى " وكان الملتزمون كا عرفنا يجعون هذه الضريبة ويقسمونها ثلاثة أقسام: قسم للسلطان ويسمى و بالميرى " وقسم للكاشف ويعرف و بالكشوفية " وقسم الملتزمون يتعسفون في جمع هذه الضريبة ويعرف و بالفائض " ، وكان الملتزمون يتعسفون في جمع هذه الضريبة وغيرها من الضرائب الاضافية ، أما في عهد محمد على فكانت جميع الأراضى ما عدا و الأبعديات " والأراضى الموقوفة على الخيرات ، تدفع المال عدا و يختلف قدره على حسب جودة الأرض من ، وقرشا الى ، كا قرشا الى ٤٠ قرشا الى و دفع ضرائبها حتى اذا عجزت قرية عن دفع قسطها دفع الباقى علمها جارتها وهكذا .

وكثيرا ما منح محمد على كبار موظفيه فى الجيش والادارة اقطاعات من الأرض أصبحت لهم ملكا خاصا ، وهى التى أطلق عليها وو الأبعديات "لبعدها عن الأراضى الزراعية المسكونة ، ولاحتياجها للعناية والاصلاح قبل زراعتها تركت بدون أن تجبى منها ضريبة .

أما الضريبة المعروفة وفر بفردة الروس " فكانت مفروضة على كل فرد مسلم أو قبطى بلغ سنه الثانية عشرة ، وتختلف بحسب ثروة الرجل فكانت تتراوح بين . . . ورش و ه ر قرشا في السنة ، وكانت الحكومة تجبي غير هذه عوائد المكوس وعوائد على الذبح وعلى السفن الخ

\* \*

#### التجارة :

ولما زادت محصولات البلاد عنى محمد على بالتجارة ، وقد وجد في مركز مصر الجغرافي الفذ ما شجعه على العمل ، وكانت الحالة التجارية في مصر وفي مواني البحر الأبيض المتوسط على العموم في كساد وهبوط عظيمين بسبب انتقال الحركة التجارية الى مواني ساحل المحيط الاطلانطيق التي تتصل بأمريكا و بالشرق الأقصى ، وأصبحت الحال كذلك منذ أن ساح وف فاسكوده جاما "حول رأس الرجاء الصالح فتحولت التجارة من مصر ومن حوض البحر الأبيض ونضبت منابع التروة التي كانت تفيض على مصر من الشرق .

#### طريق التجارة البرى:

فلما تمت لمحمد على السيادة البحوية في البحر الأحمر فكر جديا في اعادة طريق التجارة البرى بين الهند والشرق الأقصى و بين أور با ، فطهر البحر من لصوصه وقذف الرعب في قلوب عرب الصحراء الشرقية فأصبحوا لا يجرءون أن يمسوا أحدا أو شيئا بسوء . ثم أنشأ المواصلات بين مصر والسويس على ظهور الجمال، وشيد المنازل على طول الطريق لراحة السياح، ثم رأى ضرورة اتصال الاسكندرية بالنيل فحفر سنة ١٨١٩ أول قناة ذات شأن وهي ووقناة المحمودية "التي تصل اسكندرية بفرع رشيد، واستخدم في حفرها الألوف من الفلاحين بطريق السخرة، و بذلك صار في الامكان في حفرها الألوف من الفلاحين بطريق السخرة، و بذلك صار في الامكان مسير السفن في القاهرة الى الأسكندرية مباشرة ، وأمر بأخذ المكوس مرة واحدة فقط لا مرات متعددة كما كان يحصل في البلاد التي تحت الادارة العثمانية ، وسمل الحركة بانشاء محطات للبريد بواسطة الهجن والخيول السريعة ، وتبادل الرسائل البرقية بواسطة الإشارات من فوق أبراج من تفعة أقامها على أبعاد معينة بين القاهرة والاسكندرية .

ثم لم يمض إلا قليل حتى اخترعت البواخر فأحدثت انقلابا في عالم التجارة ، وظهرت رغبة انجلترا في أن تسهل مواصلاتها بأملاكها الشاسعة في الهند وتتبع في ذلك طريقا سريعا آمنا يقرب المسافة ، فلفت أنظار و الشركة الهندية الانجليزية "طريق مصر البرى فعمدت اليه أولا لنقل حقائب البريد والمسافرين بفضل مساعى الضابط و توماس واجهورن Thomas البريد والمسافرين بفضل مساعى الضابط و توماس واجهورن Waghorn أعظم مشجع له . وسارت أول باخرة للبريد من و بمباى "الى و السويس ومنها الى الاسكندرية برا ثم من الاسكندرية الى مرسيليا بحرا ومنها الى الاسكندرية برا ثم من الاسكندرية الى مرسيليا بحرا ومنها الى التبريد ولم يكن قطع هذا الطريق يستغرق أكثر من شهر .

وأخذت أهمية هذا الطريق تزداد على الرغم من التفكير في انشاء طريق آخر يمر بالبصرة والفرات وحلب ، غيرأن طريق السويس هو الذي تغلب



بوغوص بك يوسف و زير الخارجية والتجارة لمحمد على

فى النهاية وأخذت أهميته تزداد تدريجا إذ ما لبثت التجارة أن تحولت الى هذا الطريق فاضطر مجمد على الى انشاء مصاحة مستقلة خاصة بالطريق البرى وعقد اتفاقا تجاريا مع انجلتر تعهد فيه بنقل البريد الانجليزى مقابل مبلغ خاص تدفعه الخزانة الانجليزية ، فزادت ثروة مصر كثيرا مما كان يصرف داخلها من مصر وفات نقل ومعيشة ومكوس و رواتب موظفين. وظلت الفكرة ترقى حتى ختمت بفتح قناة السويس سنة ١٨٦٩

وهذا المشروع بإضافته الى فتوحات محمد على وللتحصولات التى كان يتجرفيها قد فتح أمامه أبواب التجارة فربح أرباحا وافرة وأصبح له فى معظم الموانى الشهيرة وكلاء ينظرون فى مصالحه التجارية والسياسية ، وكارن ناظر التجارة والخارجية لحكومته رجلا أرمنيا يدعى و بوغوص بك يوسف "الذى أخلص فى خدمة محمد على إخلاصا عظيا فكان يثق فيه الباشا و يعهد اليه بدقائق مشروعاته السياسية والتحارية .

# لوازم التجارة وتكوين الأسطول الجديد :

إلا أن التجارة لا تقوم إلا على شيئين أساسيين ، أسطول لحملها وحمايتها وأسواق لتصريفها فيها ، تلك سنة الأمم التجارية من قديم الزمان لا مندوحة عن اتباعها لأنها نتيجة طبيعية لمقدمات البتة . سار مجد على وفق هذا القياس المنطق وعمل على الوصول الى هذين الغرضين فبدأ ببناء الأسطول أولا عند وو بولاق "كما ذكرنا عند الكلام على حسلة الوهابيين ، شم لما اتسعت دائرة العمل أصلح النقص الطبيعي في ميناء الاسكندرية ، فأصبحت المصرى متأخرا وعلى أثراتهاء حرب والمعلم ، ولقد جاء تكوين الأسطول المصرى متأخرا وعلى أثراتهاء حرب والمورة " التي قضت على أسطوله وجله مكون من خليط من السفن التي صنعت في الخارج واشتراها الباشا مس. و مسيليه " و و ليفو رنو " و و تريسته " و و حيوه " فلما عادت مصرى من جديد فتم له ذلك بفضل جهود مهندس فرنسي كان صاحب مصرى من جديد فتم له ذلك بفضل جهود مهندس فرنسي كان صاحب

معالمل للسفن في ود تولون " اسمه ود سيريزي Cerisy " فهو الذي عهد الية الباشا في انشاء ود دار صناعة على بحرية بالاسكندرية تبلغ مساحتها ٠٠ فدانا بواجهة على البحريبلغ طولها نصف ميل، وبها حوض يسع أكبر الشفن . وكان محمد على شديد الرغبة في أن يكون له أسطول يغنيه عن شراء ما يلزمه من السفن من الخارج وأن يتم له ذلك بسرعة فوضع ووسيريزي، مشروعه وشيد دار الصناعة البحرية حتى ضارعت الاسكندرية ووتولون وأدهشت كل من رآها من السياح ثم بدأ ووسيريزي " بتمرين البحارة والصناع على الأعمال المختلفة الخاصة بالسفن وانشائها وتسييرها وجاهد في سبيل ذلك جهاد الأبطال متغلباً على الصعاب والدسائس التي قامت ضده وأخيرا عاد الى فرنسا ١٨٣٤ وقام ود بسون Besson " بانجاز السفن اللازمة للأسطول الحربي ، وفي ٣ يناير سينة ١٨٣١ نزلت بالبحر أول سفينة من الأسطول الجديد ، وكان كلما تعلم المصريون عملا من الأعمال استغنى عن العال الأوربيين حتى لم يبق منهم إلا عدد قليل ،ثم جاء وموجل Mougel " المهندس الفرنسي الشهير فأنجز أعمالا جديدة وأسس مدرسة للسلاحة لتخريح الضباط البحريين . وأن ظهو ر الأسطول الجديد ودار الصناعة البحرية في مدة أربع سـنوات لدليل جديد على ما يمكن أن تنجزه النفس الطامحة الى العلى اذا كان الشعور مصحوبا بالإرادة والعمل ، قال الدكتور وو بورنج " في تقريره أنه رأى الأسطول المصرى ورجاله وهو لا يختلف عن أي أسطول أو ربي آخر إلا في الملبس الرسمي(١) .

<sup>(</sup>۱) كان الأسطول يتركب من ٣٠ قطعة حربية ، منها ١١ سفينة كبرى على كل منها ١٠٠ مدفع أو أكثر و٧ قطع على كل منها ٣٠ مدفعا و٣ بواخر. وعدد رجال الأسطولُ . . . . ٨ منه م . ٠ ٨ ضابط .

#### حاجات الجيوش والأساطيل:

غير أن للجيوش والأساطيل مطالب وحاجات لابد من القيام بها إذا كان الغرض من تأليف الجيش وطنيا اقتصاديا . رأى محمد على حاجة الجيش الى مدارس مختلفة لتخريج مختلف الضباط والى مستشفيات للرضى والى معامل لتوريد ما يلزم من أسلحة ومؤن وذخيرة . والى مصانع لامداد الجيش بما يحتاج اليه من أسلحة وملابس وأحذية وأغطية وأدوات مختلفة ، ووجد فى كل ذلك فرصة قد تعود بالنفع المادى والأدبى اذا تولى هو تقديم ذلك كله فعلت همته الشهاء الى مستوى آماله العظيمة . ورأى الباشا بشاقب نظره أن الاعتماد على الأجانب لا يمكن أن يؤدى الى قوة حقيقية فاستعان بهم ريثما يتعلم الوطنيون العمل ثم استغنى عن الأجانب تدريجا .

# العناية بالتعليم :

وقد أراد أن يكون للوطنيين كل من إيا الأجانب فأرسل البعوث العلمية والصناعية الى أو ربا لتلق فروع العلم والعمل المختلفة ، وأرسلت البعشة الأولى في سنة ١٨٣٦ و باغ عدد أعضائها ٤٤ وصار ١٤ افي سنة ١٨٣٣ ، ولما رجعت البعوث أعانت مجمد على كثيرا في تأسيس مشروعاته العظيمة ، وانبرى أفرادها لحدمة مجمد على في مصالحه المختلفة ولو أنه لم يتقيد كثيرا باختصاصاتهم وترتيبات المسيو وجومار "رئيس البعثات في فرنسا وأحد علماء حملة نابليون ، بل عين منهم كما اقتضته حاجته . واهتم بكل درجات التعليم أقلى وثانوى وخاص، وأسس مدارس على النظام الحديث لكل هذه الأنواع لأول من في البلاد، وكان يساق اليها الطلبة كما يساقون الى الجيش قسرا على الرغم من ترغيب الباشا لهم بايوائه التلامية واطعامهم وما كان يقدمه لهم من الكسي والواتب الشهرية غير أن أساس اهتمامه بالتعليم لم يكن الرغبة الخالصة في تعميمه بين الأهالي ، بل كانت المدارس في نظره بخوا من نظام الجندية ، وكان الطلبة يعاملون معاملة الجنود ، وادارة المدارس تبع الحربية . فاهتم مجمد على بالمدارس ما بقيت حاجته للجيش فلها المدارس تبع الحربية . فاهتم مجمد على بالمدارس ما بقيت حاجته للجيش فلها المدارس تبع الحربية . فاهتم مجمد على بالمدارس ما بقيت حاجته للجيش فلها

قل عدد الجيش بمقتضي وفرمان سنة ١٨٤١ قل اهتمامه بالمدارس كذلك ، وعلى كل حال أوجد اهتمامه بالتعليم حركة علمية جديدة ونهضت اللغةالعربية بعد أرب كادت تقتلها العامية فعربت الكتب في مختلف العلوم وألق بعد أرب كادت تقتلها العامية فعربت الكتب في مختلف العلوم وألق الأساتذة المصريون محاضراتهم بالعربية وأحدر الباشا صحيفة وو الوقائع الرسمية عددا عظيا من المؤلفات العربية وأصدر الباشا صحيفة وو الوقائع الرسمية باللغتين العربية والفرنسية ابتداء من سنة ١٨٢٨ وكانت أنجح مدارس الباشا المدارس الخاصة بأساحة الجيش ومدرسة الطب ومستشفاها وقد أنشئت المدارس الخاصة بأساحة الجيش ومدرسة الطب ومستشفاها وقد أنشئت وحرف أو لا وت بأبي زعبل سنة ١٨٢٧ ثم أنقلت الى محلها الحالى ، وصرف ودخال الاصلاحات وتعليم علم الطب مما خلد له أحسن الذكر في تاريخ الصحة والعلب بمصر . ومن أشهر المهتمين بأمر التعليم في مصر وأدهم بك الذي عين رئيسا لمجلس المعارف العالى ومعه نخبة من عظاء رجال العلم في ذلك العصر (۱) .

#### الاصلاحات الحكومية :

أما اصلاحاته فى نظام الحكومة فانه بعد أن مسح الأراضى فى سنة ١٨١٣ قسم مديريات مصر الى سبعة أقسام على كل قسم منها مدير، أربعة بالوجه البحرى وثلاثة بالوجه القبلى ، وقسم المديريات الى مراكز وكل مركز الى أقسام وكل قسم الى قرى . وعلى رأس كل مركز مأمور . ولكل قسم نظر ، وعلى رأس كل قرية شيخ يساعده و الصراف " و و الحولى ". وكانت وظيفة المأمور مراقبة الزراعة و جمع الأموال والمحصولات وأنفار القرعة ، أما المدير فعليه تنفيذ أوامر الباشا ومراقبة الرى وأعماله . وكان يختار المديرين من الأتراك فى مصر وأما المأمورون فيعينهم من المصريين .

<sup>(</sup>۱) ومر المدارس التي أسسها محمد على : المهند سخانة ببولاق سنة ١٨٣٤، والألسن بالأزبكية سنة ١٨٣٦، والصنائع سنة ١٨٣٩، والتجهيزية بأبي زعبل سنة ١٨٣٦، والمبتديان بالسيدة زينب سنة ١٨٣٩، وأما مدارس الجيش وهي : المشاة ، والفرسان ، والطبحية : فأسست حول سنة ١٨٣١،

أما القاهرة والاسكندرية ودمياط ورشيد والسويس فكان يحكم كلا منها حاكم أو محافظ وضابط .

وكان يساعد مجمد على فى القيام بادارة البــلاد و مجلس خاص " يعرف بالديوان العالى أو و الخديوى "ومن اختصاصه النظر فيما يقدم من الدعاوى و العرائض ، وكان المجلس يجتمع بانتظام فتعرض عليه أمور الحكومة كافة فيفحصها و يعرضها على الباشا .

وكون مجمد على ومجالس خاصة كلكل ادارة في الحكومة ، فكان هناك عالس للحربية والبيحرية والزراعة والتجارة والأمور الافرنكية والمدارس والصحة. وفوق كل هذه المجالس ومجلس شورى الدولة كيتمع فيه كل رؤساء الادارات المختلفة والمختصون والأعيان للنظر في شؤون الدولة الهامة. ولقد عرف مجمد على من أول الأمر أن خير طريقة لتحسين الادارة هي توزيع الأعمال على وزارات مختلفة ، فاختار لكل وزارة رجلا كفئا يعينه المجلس الحاص ، وعلى الرغم من أن هذا النظام لم يصل في عهده الى حد الكال فلا يغيب عنا أنه الى مجمد على يرجع الفضل في توزيع أعمال الحكومة والعمل بحسن نية و بعزيمة صادقة على التقدم والارتقاء في الادارة ، هذا وظلت كلمته هي القانون والحكومة ، و بقي الحال كذلك في عهد خلفائه وظلت كلمته هي القانون والحكومة ، و بقي الحال كذلك في عهد خلفائه الى أواخر عهد الخديوي اسماعيل .

## مشروع الاستقلال الاقتصادى:

على أن كل تلك الأعمال المدهشة والاصلاحات الهائلة التي قام بها مجمد على التنضاءل أمام مشروع خطير اقترحه عايه قنصل السويد الذي ذكر لمحمد على أن أعظم مظهر الاستقلال الحقيق هو الاستقلال الاقتصادي، فكما أن مصر غنية بمحصولاتها الزراعية، كذلك يجب أن تنتج معاملها كل ما يحتاج اليه محد على لجيشه وأسطوله العظيمين وما تحتاج اليه أسواقه وأملاكه من

المصنوعات، بدل أن تظلمصر دائما محتاجة الى مصنوعات أور با. ولا يخفى أن المذهب الاقتصادى المعمول به فى تلك الأزمنة وهو المبدأ المعروف محماية التجارة والصناعة يقضى بالتقليل من الواردات والاستغناء عن البضائع الأجنبية بقدر الامكان .

وأول مالفت نظره الى المصنوعات وجود المواد الغفل (الحام) بكثرة، وأولها القطن وكان قد أدخل زراعته في الحقول بناء على اشارة المسيو وعيمل Jumel النساج الفرنسي الذي حضر الى مصر وأجرى عدة تجارب في زراعة القطن من أحسن أنواعه الأمريكية في سنة ١٨٢١، وكانت مصر كذلك تنتج التيل من الكتان والحرير وصبغة النيلة وأصباغا أخرى تصلح لتجهيز النسيج ، كما أنه عنى بتربية الأغنام وجلب الأصناف من الحارج لتحسين نوع الصوف الذي تنتجه البلاد ، لذلك صم محمد على على انشاء المعامل المختلفة معتمدا على أن العمل في مصر ميسور بأجور رخيصة، عير مكترث بندرة المعادن في البلاد و بعدم ملاءمة الجو المحمل بالغبار الكثير الجفاف ، ولم يوقف محمد على عن مشروعه متى صم عليه عدم استعداد الأهالي للقيام بالأعمال الصناعية الحديثة ولا عظم المبالغ والنفقات التي يتطلبها ، ولقد لجأ الى استيراد ما يلزمه من الفحم المجوري والحديد والصناع يتطلبها ، ولقد لجأ الى استيراد ما يلزمه من الفحم المجوري والحديد والصناع و"بولاق" يدوى بصوت المطارق وأزيز الأنوال (۱).

<sup>(</sup>۱) كان بمصر ۲۵ دولا باللغزل ، و ۲ دولا ، نولا ، و ۲۰۰۰ عامل من عن الين ونساجين وخواطين وحدادين وسباكين ونجارين ، وأخرجت المعامل البفتة والشيت والشاش والأجواخ والطرابيش والبنادق والأسلحة المختلفة ، وقطع العدد الصغيرة ، وكانت مغازل القطن تخرج ما يقرب من مليوني قطعة سنو يا وأهم هذه المعامل في بولاق والخرنفش وقليوب والمحلة الكبرى الخ. وكانت هناك معامل للبنادق ومسابك للصلب ومعاصر للريت ، وكانت هذه المصنوعات توزع في أسواق مصر والخارج ،

## نقد المشروع:

ولقد أغنت هذه المصنوعات مجد على عن مصنوعات أو ربا ، ولكن كان مقضيا عليها فىالنتيجة بالفشل وخاصة بعد أن زال سبب تكوينها وهو الجيش اذ نقص عدده الى ١٨٠٠٠ منذ سنة ١٨٤١. واننا اذا وازنا مقدار ما كانت تتكلفه مصانعه من النفقات بالفائدة التي كان يجنيها مجدعلي رأينا أن مغارمها كانت أكثر من مغانمها وأن ثمن السلعة في النهاية كان أرخص لي اشترى من الخارج مباشرة ، وكان مجد على على تمام العلم بهذا العجز في ايرادات مصانعه ولكنه استمر للنهاية يستخدمها ويعتني بها رغبة منه في تعويد القوم الصناعة وتسيير الآلات الحديثة والظهور بمظهر المستقل وتشبها بنظام فرنسا وانجلترا فىذلك الوقت وهو نظام حماية التجارة والصناعة.ولما كان عهد على هو المالك الوحيد لهذه المشروعات كانت الخسارة واقعــة على خزانة الحكومة ، ولو أنها كانت لشركات أهلية لسببت تأثيرا سيئا عظما . وقدفشل مشروعه الصناعي نهائيا لضخامته وغرابته فيمصر ولأنالمشروع كان لايمكن أن يغني عن بضائع أوربا فالوقود والآلات اللازمة للصناعة نفسها كانت كلها ترد من أو ربا . ومن أسباب الفشــل أيضًا احتياج الزراعة في مصر لكل الأيدى العاملة ، ولكن ذلك لا يمنعنا من أن نقول أنقيام بعض الصناعات في مصر كعمل السكر والصابون والزجاج و بعض المنسوجات لازم وممكن ومفيد تمــام الفائدة .

## مشروع القناطر الخيرية :

بقى علينا عمل نهائى ختم به مجد على اصلاحاته وهو تشييد و القناطر الخيرية "وهى أعظم عمل نافع أنشئ فى مصر لضبط مياه النيل باقامة سد عظيم ذى عيون قرب تفرع الدلتا . ولقد فطن مجد على لما يمكن أن يأتى به مثل هذا المشروع من جزيل الفائدة إذ ترتفع المياه فى الترع على أثر حجز الماء فى أحد الفرعين فترى الأراضى بسهولة ، وكان اهتمام مجد على بالوجه

البيحرى عظيا جدا لامكان زراعة القطن فى أراضيه ، و بعددرس المشروع أصدر في سنة ١٨٣٥ أمره إلى المسيو " لينان ١٨٣٥ أمره الى المسيو " لينان ١٨٣٥ أن الأفدنة فى أو قات لتنفيذ هـذه الفكرة التي إن نجحت روت آلافا من الأفدنة فى أو قات و التحاريق " . غير أن مشروعا كهذا كان يتطلب وقتا طويلا لانجازه لأن مالية الحكومة كانت لاتسمح بالانفاق على هذا المشروع دفعة واحدة ولأن تثبيت القواعد فى قاع الماء أمر يتطلب وقتا وعناية ، ولكن تسرع عهد على و رغبته فى انجاز العمل كى يتم فى عهده لم يمكنا " لينان " من تثبيت أساس البناء بالمتانة اللازمة فاضعر الى اصلاحه ثانيا ثم جاء المسيو و موجل " و واصل العمل فى القناطر ولكنها لم تتم فى عهد على الذى توفى سنة ١٨٤٩ وظلت الى أو اخر أيام سعيد ، ومع ذلك فان ضخامة توفى سنة ١٨٤٩ وظلت الى أو اخر أيام سعيد ، ومع ذلك فان ضخامة هو الذى ولد فكرة خزان أسوان و الخزانات الأخرى التي بنيت على النيل .

# تقدير عام لأعمال مجد على:

بذلك أدخل مجدعلى طرق التمدين الحديث في مصر بفضل اهتمامه با بحيش وملحقاته وحاجاته ، ولا غرابة في أن يدخل التمدين في بلد على يد الجيش ففي البلاد الشبيهة بالمتمدينة لا يمكن أن يدخل الرق والاصلاح على أيدى المجموع ولا يتسنى لغير الحاكم المتنور ذي الهمة العلياء أن يرغم شعبه بالقوة على قبول الاصلاح، ولما كانت القوة أول ما يتطلبه الحاكم المستبد لتأييد سلطانه نرى أن الجيوش والأساطيل كثيرا ما مهدت السبيل لاصلاحات عامة قد لا تتفق مع مصالح الجيش ذاته .

وفى مصركان تكوين جيش نظامى داعياً لايجاد روح نظامية سرت فى كل طبقات المجتمع فتمتع الأهلون بنعم الأمن على الحياة وعلى الأملاك وأن ما قام به عهد على من جعل الحكومة مركزية قد أوجد وحدة قومية حكومية بدل البقايا المتنافرة التي كانت من قبل . وكانت نتيجة ادخال النظام في أعمال الحكومة وجباية أموالها واهتمامها بالزراعة والتجارة والصناعة أن زادت ايرادات الحكومة زيادة ظاهرة أنفقها عجد على في رفعة شأن مصر وشؤونه الخاصة كبناء القصور وتأثيثها بأفحر الأثاث . وقد كان لمحمد على هيبة واحترام عظيمين في قلوب شعبه ، ومع أنه كان حاكما مستبدا كان كريما رؤوفا يقبل النصائح والاقتراحات التي يبديها له غيره ، وقد لتي من الفرنسيين في كل مشروعاته كل تعضيد ومساعدة واخلاص وان أسماء وسيف " و و سريزى " و و كلوت بك " و و لينان " و " موجل " و بسون" لتبق على الدوام تذكارا لمنشئ مصر الحديثة ، وانك لترى على العموم أن تسامح عهد على وترحيبه الأجانب وشغفه الزائد بتعرف كل ما يحد على وترحيبه الأجانب وشغفه الزائد بتعرف كل ما يحد عرفه وعامله الا واقتنع بعبقريت ونبوغه وعطف على أمانيه السياسية ، عرفه وعامله الا واقتنع بعبقريت ونبوغه وعطف على أمانيه السياسية ، و وصل الحال الى أن بعض معتمدى الدول وممثليهم كانوا مع حكومة عهد على مرتبطين بصلات ودية مادية جعلتهم يتغاضون عن مصالح حكوماتهم على مرتبطين بصلات ودية مادية جعلتهم يتغاضون عن مصالح حكوماتهم الخاصة ولا يجرءون على الدفاع عنها أمام مصلحة عهد على .

وكان عد على على علم دقيق بأحوال السياسة فى أو ربا عارفا تاريخ كل سياسى شهير فيها ، وكان المترجمون يطالعون له كل ما يكتب عن السياسة و رجالها من أوثق المصادر على الرغم مر. أنه لم يتعلم القراءة والكتابة الا متأخرا ومن العوامل التي كان لها أحسن وأسعد أثر في حياة مجد على إخلاص أبنائه وأسرته له واحترامهم إياه وتضحيتهم بكلشىء في سبيل طاعة رئيسهم الأكبر وهنائه ، وهناك عامل آخر لولاه ما استطاع مجد على أن يجمع في شخصه كل هذه القوة التي ذاع صيتها والتي مكنته من احتلال أكبر أقاليم السلطان ثروة وأعظمها أهمية له ، ذلك أن الباب العالى كان على درجة عظيمة من الضعف والتفكك الداخلى بالرغم من جهود السلطان عجود الثانى في الاصلاح .

### المجال واسع للناقد :

لقد أسهبنا في الكلام على أعمال محمد على وما أوجده في مصر من خير وإصلاح ، غير أن هناك أيضا مجالا واسعا للناقد الذي يريد التنقيب عن الجزء المظلم من صفحة محمد على ، فيجد في استبداد المديرين البعيدين عن رقابة الباشا، وفي فقر وانهاك قوى الأهالي بسبب الاحتكارات والتجنيد ، وفي مقتل المماليك ، وفي تبديد الأموال من غير فائدة على المصانع الجديدة ، وفي قيام تجارة الرقيق في السودان ، تجد في كل ذلك مجالا للانتقاد لا نهاية له، ولكن من الظلم أن نحم على محمد على بحسب مقاييس الغرب ونسير أعماله بخبارهم ، فنظام الاحتكار ونظام التجنيد كانا وهذا الغرب ونسير أعماله بخبارهم ، فنظام الاحتكار ونظام التجنيد كانا وهذا من أجل ذلك اضطر محمد على للمال والجيش وفعهما على الشعب، ولم يكن من أجل ذلك اضطر محمد على للمال والجيش وفضل أن تتحمل مصر آلام من أجل ذلك اضطر محمد على للمال والجيش وفضل أن تتحمل مصر آلام هذين النظامين على أن تسود فيها الفوضي ، ومع ذلك فان نظام الاحتكار لم يلغ من أو ربا الاحديثا ، وما من حكومة إلا وانتقدت سياستها بشأن أعدائها السياسيين أو بشأن جع جنودها أو تو زيع أراضيها وثروتها .

أما تجارة الرقيق فهـذا نظام ألفه الناس في الشرق منذ قرون ولم يكن من السهل إلغاؤه إلا تدريجا ، ولقد أرسل مجمد على خطابا الى حاكم السودان في أول ديسمبر سنة ١٨٣٧ قال فيه: ولا يكن معلوما لك أن نظام الرقيق يحط من قدرى من نظر العالم المتمدين وخاصة في نظر الحكومة الانجليزية التي بين حكومتي وبينها علاقات ودية ، وإني لا أريد أن أكسب من تجارة لا تشرفني ، وإذا كان الغاؤها يتطلب بعض تضيحيات فأنا مستعد لتحملها ".

وفى الختام نرى أننا اذا راعينا الظروف الخاصة التى ظهر فيها محمد على وعرفنا عظم الواجب الذى أخذ على عاتقه القيام به وسلط تلك الفوضى والحهل والظلام والدسائس السائدة بمصر و بتركيا ، وجب علينا أن نعد

نجاحه فى حكم مصر وما خلده من آثار و إصلاحات وما لعبه فى العالم السياسى الأوربى دليلا على نبوغ مجمد على ، ولا أدل على عطفه على مصر تلك البلاد الني تبناها وأصبحت فى نظره كل شيء يستحق الوجود من أجله من تلك العبارة التي فاه بها للدكتور وو بو ربح " المندوب الانجليزى :

"إن بلادكم لم تصل الى ما وصلت اليه من الرق الحالى إلا بجهود أجيال كثيرة مضت وأن الطفرة محال فى رق الأمم وتقدمها ، ولكن يمكننى أن أقول اننى قد قمت ببعض الشيء لمصر وأصبحت الآن تمتاز عن ممالك كثيرة لا فى الشرق فحسب بل فى الغرب أيضا ، نعم يعوزنى شيء كثير لا زلت أجهله ، كذلك يعوز شعبى شيء كثير ولذلك ترانى الآن مرسلا الى بلادكم و أدهم بك " ومعه خمسة عشر شابا ليتعلموا ما تعلمه بلادكم فعليهم أن ينظروا الى الأشياء بأنفسهم وعليهم أن يمرنوا على العمل بلادكم فعليهم وأن يخبروا مصنوعاتكم جيدا ليعلموا وليكشفوا أسباب سبقكم و رقيكم واذا ما مضوا زمنا كافيا بين أهل بلادكم عادوا الى بلادهم وعلموا الشعب " (١) .

<sup>(</sup>١) تقرير الدكتور بورنج ، أوراق براكانية : الجرم ٢١ من سنة ١٨٤٠

# الفصل التاسع ظهور المسألة الشرقية واستقلال اليونان

## معنى المسألة الشرقية :

يريدون و بالمسألة الشرقية " الحالة السياسية الدولية التي قد تنتج على أثر انهزام تركيا انهزاما يؤدى الى انحيلال أوصال الدولة وسيقوط عوش الحلافة بالقسطنطينية ، ففي هذه الحالة ماذا يكون موقف دول أو ربا ازاء الدولة الغالبة ؟ أتلزم الحيدة وتترك الغالب يستأثر بالغنيمة كلها أم تتحالف عليه وتزكى بذلك نار حرب أو ربية عامة ؟ ثم ماذا يكون مصير الشعوب الخاضعة للدولة أيعترف باستقلالها أو تدخل دائرة الحماية الروسية ؟ وخصوصا ماذا يكون مصير البوغازات والقسطنطينية نفسها ؟ كل هذه أسئلة يتكون من مجموعها ما يعرف بالمسألة الشرقية . وعرفت بذلك أسئلة يتكون من على مفتاح الشرق و وظاهر أن المسألة الشرقية الشرقية الشرق ومن استولى عليها كأنه قبض على مفتاح الشرق . وظاهر أن المسألة الشرقيدة لم تولد ولم يظهر لها أثر حين كانت تركيا متغلبة ظافرة في حروبها بل الأحرى اذ ذاك أن توجد وحمد المجر والخسا.

ولكن منه أواخر القرن السابع عشر بدا ضعف تركيا الحربى وتوالت انهزاماتها أمام النمسا والروسيا ففقدت بذلك المبرر الوحيد الذى كان يدعوها لاحتلال أملاكها وهو فوقانها الحربى .

#### حالة الدولة العثمانية :

ذلك لأن الدولة العثمانية قامت بالسيف ولا تزال الصفة الحربية عنوانها الى اليوم، فبالسيف فتحت فتوحاتها و بفضل ما استولت عليه من الأملاك

أصبحت الدولة فى صفوف دول أو ربا العظمى ، غير أنه من سوء حظ الدولة أن فتوحاتها كانت غريبة عنها فى صفات كثيرة فلم يربطها بأملا كها إلا روابط ضئيلة ، فلا دين يجمع بينهما ولا لغة ولا جنسية ولا تقاليد ، فأصبحت فتوحاتها على ذلك سريعة الانثلام مهددة فى كل وقت بالثو رات الداخلية .

فلما انحطت الدولة العثمانية من مركزها الحربي وهي الدولة الحربية قبل كل شيء ضاع نفوذها الأدبي ولم تقو على مطالبة رعاياها بالاخلاد الى السكون والطاعة ، ولما لم يكن في مقدو ر السلطان تأييد سلطانه في أملاكه أو منج هذه الأملاك في جسم الدولة بأية طريقة اكتفى الباب العالى من أملاكه بدخل سنوى يجعه ممن تنتهى اليه المساومة من بين الباشوات ، و ببعض أفراد ينتظمون في سلك الجيش أو في البحرية ، ولم يعد يفكر في شيء من الاصلاحات أو الأنظمة اللازمة لحفظ أملاكه. على عد يفكر في شيء من العثمانية في حالة شبه استقلالية يحكها في الغالب ولاة طغاة .

على أنه لغاية القرن الثامن عشركانت الدولة العثمانية لا تزال ظاهرة أمام العالم الأجنبي بمظهر القوى الثابت وذلك بفضل أنظمتها التي كانت تحجبها عن أنظار أور باحتى لم تعرف عن داخليتها إلا قليلا ، نعم كان البناء قائما في نهاية القرن الثامن عشر ولكن البنيان كان من صخور نخرة واهية توشك أن تنهار اذا ما هبت عليها العاصفة ، وسرعان ما هبت العاصفة من الغرب ، فان زوابع الثورة الفرنسية وحروب نابليون التي لفحت أور با فأيقظت أهلها من سبات عميق قد صدمت كذلك سياج الدولة العثمانية المفككة العرى فتغلبت الأفكار القومية والاستقلالية على شعور رعايا السلطان المسيحيين في أور با .

ومما زاد فى خبال الدولة ما كانت عليه الحكومة المركزية من الضعف وما كان يتأجج فى داخلها من نيران الثورات ومن المذابح والمظالم وخاصة بعد ثورة الانكشارية ضد السلطان سليم الثالث سنة ١٨٠٦ فى القسطنطينية

ولم تكن الثورات مقصورة على عاصمة الخلافة بل كانت عامة فى جميع أنحاء الدولة ، فقام الوهابيون فى بلاد العرب وأخذوا يمدون سلطانهم حتى استولوا على مكة والمدينة ، وقام عثمان باشا المعروف و ببسبان أوغلو ، والى و و دين ، فأخضع اقليم بلغاريا وانتصر على جنود السلطان واضطره الى تعيينه واليا على هذا الاقليم فى سنة ١٨٠٧ . وقام سكان و الجبل الاسود ، ضد الباب العالى وانتهى الأمر بأن أعلن السلطان عدم تدخله فى شؤون الجبل ، وقام على باشا حاكم و بانيه ، الذى أخضع البلاد المجاورة فى شؤون الجبل ، وقام على باشا حاكم و ابيروس ، وقام و قره جورج ، فى سنة ١٨٠٤ فى بلاد الصرب وعقد جمعية وطنية أعلنت استقلال الصرب فى سنة ١٨٠٤ فى بلاد الصرب وعقد جمعية وطنية أعلنت استقلال الصرب من باغراد فى سنة ١٨٠٠ وأصبح و قره جورج ، الحاكم المطلق .

### خطة نابليون في الشرق وخطة روسيا :

كل هذه الحوادث جعلت الحطب يتفاقم في بلاد تركيا ، وجعلت نابليون يبأس من مواصلة سياسته الأولى التي بدأها سفيره القائد وسبستياني والتي كانت تقضى بتقوية تركيا حتى تكون حليفة قوية لفرنسا يعتمد عليها ويستخدمها ضد الروسيا وانجلترا ، وكانت الروسيا لا تفتأ تذكر وصية ومطرس " وخطة و كترينة الثانية " وتتحين الفرص لتحقيق أمانيها في احتلال القسطنطينية وسواحل البحر الأسود ، ولم تكن الفرصة أكثر ملاءمة منها في سنة ١٨٠٧ ، وكان نابليون في ذلك الوقت منتصرا في واقعة و نم مناسرا في واقعة في والمست " والمقا بشأن المسألة الشرقية اتفاقا سريا بمقتضاه تشترك في أعلان الموسيا في تجزئة الدولة العثمانية كما أن الروسيا تشترك مع فرنسا في اعلان المحصر البحرى على انجلترا ، وبدأت فعلا مفاوضات التجزئة ولكر. نابليون أصر على أن تبق القسطنطينية و بلاد الرومللي الشرق ولكر. نابليون أصر على أن تبق القسطنطينية و بلاد الرومللي الشرق ولكر. نابليون أصر على أن تبق القسطنطينية و بلاد الرومللي الشرق المعتبين للدولة العثمانية ، وأصر القيصر على أخذ القسطنطينية فلم تأت تابعتين للدولة العثمانية ، وأصر القيصر على أخذ القسطنطينية فلم تأت المفاوضات بنتيجة ، هذا الى أن انجاترا كانت بالمرصاد في البحر .

وبينها كان نابليون يعد العدة ضد انجلترا والدولة جاءت الأخبار بانكسار جيوشه في أسبانيا وقيام الشعوب ضده في شبه جزيرة الأندلس ثم في النمسا والمانيا ، وفي هذه الأثناء قامت الحرب بين روسيا وتركيا سنة ١٨٠٩ واستمرت ثلاث سنوات انتصرت في أثنائها الروسيا كالمعتاد ، ولكن لما رأت الروسيا بوادر النزاع بينها وبين نابليون بدأت مفاوضات الصلح مع تركيا ، وعلى الرغم من تدخل نابليون في المسألة والحاحه في ايقاف مفاوضات الصلح لم يصغ الباب العالى انتصحه متذكرا ماعمله نابليون في وت تلست ومتجاهلا سير السياسة العامة في أوربا لأنه لو لم يعقد الصلح في وقد تلست ومتجاهلا سير السياسة العامة في أوربا لأنه لو لم يعقد الصلح في من جيشه في البلقان وما أمكنه مقاومة علمة نابليون الشهيرة في الروسيا ، ولكن القيصر فطن لهذا فلم يتشدد وعجل بعقد معاهدة و بخارست عن ما يو سنة ١٨١٦ فنزل القيصر عن حماية البغدان والأفلاق وأصبح نهر « البروت » هو الحد الفاصل بين الروسيا والدولة العثمانية .

### مؤتمر ڤيينا والمسألة الشرقية:

ولما انعقد مؤتمر الدول في وو قييا "سنة ه ١٨١ لم يتعرض ساسة أوربا المسألة الشرقية رغم أنها من المسائل التي كان يتوقف عليها صمان السلم العام في أور با الذي من أجله انعقد المؤتمر، وخشي و الاسكندر "الذي كان صاحب النفوذ الأول في المؤتمر أن تعرض المسألة أمام مؤتمر قيينا فتفقد الروسيا حرية العمل بمفردها في حل المسألة التي كانت تعتبرها كأنها مسألة داخلية خاصة بالروسيا دون غيرها من الدول فعمل على اقصاء المسألة عن بحث المؤتمر.

#### الاسكندر الأول وسياسة روسيا:

وكارب قيصر الروسيا اسكندر الأول رجلا شاذا اعتقد منذ كارثة وموسكو "أنه مرسل من لدن الله للقضاء على قوة نابليون ، وجعل منذ

ذلك الوقت يسيطر على اتجاهات السياسة الأوربية العامة، وكان الاسكندر لايستقر على قرار بشأن سياسته فبينما تراه يحبذ الأفكار الدستورية ويعمل على تأييدها في بولنده وفرنسا، تراه آونة أخرى يعضد مشروعات وو مترنخ ؟ وينصر السياسة الرجعية في كل مكان ، وكانت سياسة الاسكندر حيال الدولة كسياسة قياصرة الروس منذ بطرس الأكبر وهي التعجيل باضعاف الدولة العثمانية والعمل على اضمحلالها ، وإذا كان لم يتيسر للاسكندر تحقيق أغراضه في سنة ١٨١٣ بعد انتصاره الباهر فذلك لأن نابليون كان يعد حملته الشهيرة ضد الروسيا ، فلما سقطت دولة نابليون واستتب السلام في غرب أوربا عاد الاسكندر الى مواصلة مشروع القيصرة ووكترينة الثانية " وكانت أسباب النزاع بين روسيا وتركيا متوافرة بفضل الحقوق التي كسبتها روسيا على رعايا السلطان المسيحيين فقد فسرت معاهدة وو كجوق قينردجه سنة ١٧٧٤ بأن لها حق حماية الرعايا المسيحيين دينيا وسياسيا أينها كانوا ، مع أن نص المعاهدة لا يقضي الا بأن يكون للروسيا حق حماية كنيستها بالقسطنطينية وغيرها التي من جنسها ، ولم تكن الروسيا تعد نفسها حامية للسيحيين فحسب بل كانت تعتبر أن الواجب يقضي عليها بتخليص هؤلاء الأقوام من حكم العثمانيين .

ولقد هال الباب العالى أن يرى قيصر الروسيا يقدم وثيقة والمحالفة المقدسة وفيها ظهرت الدول المسيحية كأنها أسرة واحدة يجب أن تعمل على حسب تعاليم الكتاب المقدس ، فظهر لتركيا عزلتها عن باقى ممالك أوربا فخافت أن يكون المقصود من مثل تلك الوثيقة اثارة حرب صليبية من جديد ، فكتبت تستفهم من حكومتى لندره وڤيينا فأجابتاها بأن تستفهم من القيصر فطمأنها ، ولكن الحقيقة لم تخف عن أنظار الباب العالى الذى رأى الحطر يتهدده لاحتفاظ القيصر بجيش عظيم يبلغ ، ، ، ، ، ، ، جندى ، مع أن الدول كانت قد أنقصت جيوشها الى النصف منذ سنة ١٨١٦ ، ودل القيصر على نياته ضد الباب العالى بتعضيده لاثورة في الصرب وبايوائه وقوه جورج على نياته ضد الباب العالى بتعضيده للثورة في الصرب وبايوائه وقوه جورج في سنة ١٨١٧ بعد استعادة السلطان لنفوذه و بمساعدته ولميلوش ابرونو فتش في سنة ١٨١٧ بعد استعادة السلطان لنفوذه و بمساعدته ولميلوش ابرونو فتش

الزعيم الصربى الثانى الذى نال من الباب العالى حق الاستقلال الداخلى للصرب سنة ١٨١٧ بعد أن قتل وو قره جورج " منافسه .

كذلك أدخل القيصر في خدمته كثيرا من اليونانين أمثال والمحدد الموانيين على تأليف على المعيدة سرية تدعى و المحتيريافليكي "أى و جمعية الاخوان "التي أخذت على المعدد العدة للثورة ضد العثمانيين على مثال جمعية و الكربوناري " في ايطاليا بالنشر والتحريض ، كل هذا كان يعمله القيصر علانية ، غيرأن انجلترا والنمسا كانتا على حذر وحاربتا سياسة روسيا بقدر ما في وسعهما ، لأن النمسا كان لايسعها أن ترى الروسيا تبسط حمايتها على الشعوب الساكنة على سواحل الدانوب قريبا من أملاكها فلم تساعد أهالى البلقان على الثورة ضد الاتراك . وأما بريطانيا فكان من رأى ساستها أن حفظ كيان الدولة العثمانية أمن ضرورى لدوام السلم في أور با ولمعارضة الروسيا في سبيل تقدمها نحو الشرق والبحر الأبيض المتوسط ، وسيظهر هذا الخلاف جليا عند نشو ب ثورة البونانين .

#### ثورة اليونانيين

#### حالة اليونانيين العامة:

كان اليونانيون أكثر الأجناس الخاضعة للسلطان عددا وأقربهم اليه منزلة وكان الباب العالى يخصهم بوظائف ومن ايا سامية وكان فلاحو اليونانيين أسعد حظا من زملائهم فى أور با اذ لم يكن نظام رقيق الأراضى معروفا فيها فى حين أن آثاره كانت باقية فى روسيا وبروسيا وبولنده ، وكان السلطان يعين ولاة من العثمانيين يدعون الى مشاورتهم فى شؤون الادارة أعيان اليونانيين والأتراك ، وكان يترك توزيع الضرائب وجبايتها فى أيدى

سكان كل قرية فكانوا ينتخبون عددا من بينهم لتقرير الضرائب وتوزيعها على السكان وكل ما كان يهم الباب العالى هو وصول المال للخزانة والحصول على العدد اللازم من بحارة الجزر اليونانية لالحاقهم بالاسطول العثماني .

# امتيازهم الديني :

أمامن الوجهة الدينية فكانت سياسة السلطان دائما في كل فتوحاته ترك كل ملة وشأنها ، ولما كان المذهب المسيحي السائد في تركية أوربا هو الأرثوذكسي وفق الكنيسة اليرنانية ، خص الباب العالى اليونانيين بادارة الشؤون الدينية في جميع أنحاء الدولة فكان يعين منهم و بطريقا "عاما مقره القسطنطينية ، وكانت هذه الوظيفة من أسمى الوظائف في الباب العالى اذ كار للبطريك اليوناني نفوذ على كافة الكائس المسيحية في الدولة العثمانية ماعدا بلاد الصرب وكان له حق تعيين الأساقفة ولهؤلاء حق عقد عاكم خاصة لمحاكمة المسيحيين ، وقد أوصلهم حذقهم في السياسة الى أعلى الوظائف في الدولة العلية فكان لهم أربع وظائف وقفا عليهم وهي وظيفة وكاتب سر الأسطول "وو مترجم الباب العالى "وو حاكم الافلاق" و كاتب سر الأسطول "وو مترجم الباب العالى "وو حاكم الإفلاق"

## حالتهم التجارية:

أما حالتهم التجارية فقد بلغت شأوا بعيدا منذ معاهدة وقيزدجة سنة ١٧٧٤ التي بمقتضاها فتح البحرالأسود للتجارة الروسية، وانتفع اليونانيون بمزايا هذه المعاهدة فأخذوا يصنعون السفن التجارية العظيمة ويسلحونها بدعوى الدفاع ضد غزوات لصوص البحر، فأخذوا يتاجرون مع المالك البعيدة تحت الراية الروسية أو تحت الراية الانجليزية، وقد زادت تجارة اليونانيين وسفنهم أثناء حروب نابايون والحصر البحرى، فأصبح اليونانيون ذوى تجارة واسعة في شرق البحر الأبيض المتوسط، ومن دلائل اتساع حركة التجارة اليونانية ظهور ميناء و أودسا على البحر الأسود في سنة ١٧٩٢ وهمن وهرة اليونانيين اليها بكثرة حتى أصبحت ملجأ لجماعة من أثريائهم.

## حالتهم الأدبية:

كذلك ارتقت حالة اليونانيين الأدبية فبدأوا يتعلمون في البلاد الأجنبية ويتلقون دروسا جديدة نبهت عقولهم وجعلتهم يضمرون التخلص من نير الأتراك ، وظهر من بينهم المصلح الشهير وركوريس (١٧٨٤ – ١٨٣٢) الذي اليه يرجع الفضل في وضع اللغة اليونانية الحديثة ، فانه رأى أنه لا يكل الشعور القومي بدون رابطة اللغة ورأى أن اللغة اليونانية في ذلك الوقت خليط عقيم عن اللغات الأجنبية المجاورة مع أن اللغة اليونانية القديمة كانت من أفضل اللغات فأخذ وركوريس ينقي اللغة من الغريب السوقي ويستبدل به اليوناني العريق ، وهكذا أخذ يصلح اللغة و يزيد عليها ويدمج القديم في الجديد وأخرج مؤلفات جديدة وأحيا الآداب القديمة فأعاد ذكرى مجد اليونانيين القدماء وجعل لهم لغة ذائعة معروفة .

من ذلك يتبين أن اليونانيين قبل الثورة لم يكونوا مستعبدين بل كانوا في الحقيقة شبه مستقلين ، وأنهم وصلوا الى درجة عظيمة من الثروة والرق وخاصة في مركز نهضتهم وهو قسم و الفنار " في القسطنطينية حيث كانت دار البطريق التي نشأ حولها طائفة و الفناريين "المعروفين ويليهم في الرقي يونانيو البغدان والأفلاق وأودسا .

#### تكوين جمعية الاخوان:

غير أن هذا الرقى كان باعثا على تحريك الهمم ضد سيادة الأجنبى وخاصة بعد ماعلموه من نجاح الثورة الفرنسية وظهور نابليون الذى أصبح مثالا يقتدى به فى الثورات التى قامت عقب سقى طهمطالبة بالاستقلال، كذلك شجع اليونانيين على القيام بالثورة ماعلموه من قيام على باشاحاكم و يانيه وغيره فى أنحاء الدولة ، ولكن المسئول مباشرة عن تنظيم حركة الثورة ضد الأتراك هو جعية و الهتيريا أو جعية الاخوان وهى جمعية سرية أسست فى و أودسا ، و و قيينا ، فى سنة ١٨١٤ لما علم اليونانيون بأن مؤتمس فى و و أودسا ، و و قيينا ، فى سنة ١٨١٤ لما علم اليونانيون بأن مؤتمس

و ثيينا " سيهمل البحث في المسألة الشرقية ، وأخذت دائرة الجمعية تتسع تدريجا حتى انضم الى صفوفها في غضون ست سنوات كل يوناني ذي مكانة .

# قيام الثورة وأغراضها :

وكانت هـذه الجمعية تتاجر باسم قيصر الوسيا ووزيره اليوناني و كابودسترياس " فلما اجتمع أعضاء الجمعية لتبادل الآراء في أمم اعلان الثورة في ولايات البغدان والافلاق لقربها من الروسيا وأعلنوا أنهم بريدون استقلال أمارات البلقان وطود العثمانيين خارج أور با وتجديد الدولة البوزنطية ، كانت الآمال معقودة على أن يكون القيصر عضدا للحركة ، فلما أرادوا انتخاب رئيس لقيادة الحركة خابروا و كابودسترياس " وزير القيصر في الأمور الحارجية فأبي علما منه برغبة القيصر عن ذلك فوقع التخابهم على و اسكندر ابسلنتي " وكان ضابطا في الجيش الروسي في خدمة القيصر أيضا ، فأعلن الثورة في و ياش "في ٦ مارس سنة ١٨٢١ و ذادي في الأهالي المسيحيين بالقيام ضد الأتراك وأصدر التماسا للقيصر يطلب التعضيد ، ولكن آمال و ابسانتي " كان مقضيا عليها من المبدأ ، لأرن شعوب البلقان كانت حانقة على اليونانيين وخاصة في رومانيا حيث كانت الديانة و كاثوليكية " وعلى ذلك لم يكن من مصلحة الرومانيين والبلغاريين مثلا أن يساعدوا في تكوين امبراطورية اغريقية جديدة ، لذلك لم تصادف دعوة و الهيتريين " قبولا من الفلاحين في رومانيا كما كانوا ينتظرون .

#### فشل الثورة في البلقان:

أما القيصر اسكندر الأول فقد جاءه خبر قيام "ابسلنتي" وهو في مؤتمر "ليباخ" يتناقش مع الدول بشأن اخضاع الثائرين في "و نابلي " واعادة صاحب الحق الشرعي فيها الى ملكه ، وكان اسكندر في تلك الآونة قد غير أفكاره السياسية الحرة وتلقي السياسة الرجعية عن أستاذها " مترنخ"

وصارله أعظم معين في سياسته ، فماكان ينتظر أن يكون اسكندر عدوا للثورات في غرب أوربا وعضدا لها في شرقها وقريبا من أملاكه ، لذلك لما بلغه خبر قيام وو ابسانتي " بش للخبر أولا ولكن مازال به ومتزنخ " حتى كتب يستهجن عمل و ابسلنتي " و يبرئ نفسه منه ، كذلك أصدر و البطريق " اليوناني بالقسطنطينية قرار الحرمان ضد و ابسلنتي " ، وفي الوقت نفسه أرسل السلطان جيشا لقمع الثورة فعبر نهر الدانوب وهنم الثوار ففر و ابسلنتي " الى داخل حدود المجر حيث اعتقل ومات .

# قيام المورة

## تبادل الفظائع من الجانبين:

هذا ماحصل من اليونانيين في شمال البلقان ، ولكن الثورة لم تقتصر على ذلك بل امتدت الى الجنوب أيضا أى في شبه جزيرة و المورة " مهد اليونانيين الأصابين فقاموا في ١٨٣٧ ، وكان القصد من هذه الحركة الخروج من نير العثمانيين واعلان استقلال اليونان فقط، ولما شق اليونانيون عصا الطاعة أتوا بفظائع مروعة ضد العثمانيين وخاصة من كان منهم في داخلية البلاد، فلما وصل خبر هذه المذابح الى مسامع الأتراك ثارت نفوسهم وانتقموا لأنفسهم شر انتقام فأعدم السلطان محمود الثاني البطريق اليوناني في صبيحة عيد الفصح وأعدم غيره من الأساقفة اليونانيين ، وظل الجانبان في صبيحة عيد الفصح وأعدم غيره من الأساقفة اليونانيين ، وظل الجانبان الثوار على وتربيولتزا " مقر الحكم ١٨٢٢ ومثلوا بالأتراك شر تمثيل فقابلهم الأتراك بالفتك بسكان جزيرة و شيوس ".

## عجز السلطان عن قمع الثورة:

ثم أعد الباب العالى جيشا بقيادة وفر خورشيد باشا " الذي كان حاكما على مصر في سنة ١٨٠٤ و بعد أن أخضع على باشا والى وفريانيه " سار جنو با

ووقف جزء من الجيش أمام ميناء « مسولنجي » وسار جيشه مخترقا مضيق " ترمو بيل " ولكنه أهمل تحصين المرتفعات من ورائه ، فلما قابله " كولكترونس " رئيس " الكلفت " أو الهصابات اليونانية الجبلية ، وأحد زعماء الثورة اضطر الجيش الزاحف الى التقهقر فوجد اليونانيين محصنين في المرتفعات ، فدحر الجيش بأكله وانتحر خورشيد باشا بعد هذه الهزيمة ، كذلك ظهر في البحر ملاحو جزر الارخبيل بقيادة و ميوليس " و كذلك ظهر في البحر ملاحو جزر الارخبيل بقيادة و ميوليس " مازالت سلطة الأتراك وأغرقوهم هم وسفنهم أينما عثروا بهم وسرعان مازالت سلطة الأتراك من الأرخبيل ، فلما جاء يناير سنة ١٨٢٣ أعلنت اليرنان استقلالها برياسة " ماو روكرداتس " و " ديمتري السلمتي " أنبي السكندر ابسلمتي ، ولكن المنافسة بين الوطنيين كانت شديدة فأدى ذلك الى ضعف الحكومة الوطنية .

#### طلب المساعدة من محمد على:

ولما لم يكن لدى السلطان جنود لقمع الثورة ولى وجهه شطر مجد على باشا باشارة سفير النمسا التى كانت تريد القضاء على الأفكار الثورية وعدم اعطاء الروسيا فرصة للتدخل ، وأرسل السلطان لمحمد على أمرا بذلك فى ١٨ يناير سنة ١٨٢٢ وعينه حاكما على ووكريد "ثم على وو الموره" فأذعن محمد على اللائمر ورحب بفرصة يظهر فيها للعالم قوته البرية والبحرية و يبرهن مرة ثانية أنه أقدر من السلطان فى ميادين القتال، فأرسل قوة الى ووكريد ولا ثم جهز حملة مكونة من ١٧٠٠٠ جندى سافرت على ٩٩ سفينة منها ٣٣ قطعة حربية ونقلية و ٣٣ تجارية استؤ جرت لنقل العدد والذخائر، وقد جعل الرياسة لابنه ابراهيم باشا ورياسة الأسطول لصهره محرم بك.

## خطة الحملة المصرية :

وذهب الأسطول أولا الى جزيرة ووردس " فانضم الى الأسطول العثماني وشجعه على الخروج والمخاطرة ، واقتحم الارخبيل على الرغم من

تعقب سفن اليونانيين لهم وكان الأسطول أقوى أسلحتهم ولكن ابراهيم اضطر بعد أن رأى ضعف الأسطول العثماني وتخاذله عند كلموقعة الى الالتجاء الى جزيرة و كريد و بق بها مدة أصلح فيها أحواله وانتهز فرصة منازعات اليونانيين بسبب يأسهم من تعضيد أوربا لهم بعد أن منوا أنفسهم بذلك زمنا طويلا م فحرج ابراهيم في فبراير سنة ١٨٢٥ منتهزا فرصة بعد سفن اليونانيين عن مياه كريد ونزل بميناء و مودن .

وكان نزول الجنود المصرية على أرض <sup>وو</sup> المورة '' فاتحة عهد جديد اذ كان مستحيلا على اليونانيين مقاومة جيوش ابراهيم المدربة على النظام الحديث فأحذت انتصارات الأتراك والمصريين تتوالى سنة ١٨٢٥ و١٨٢٦ واخضع ابراهيم وصحورون" ثم وه نوارين " و وتريبولترا" وحاصرونو بليا" مركز قيادة الثورة ، ولكنه ارتد عنها ولم يبق من وو المورة " غيرها كذلك كان رشيد باشا يحاصر وو مسولنجي " فلما أعياه فتحها طلب الى ابراهيم باشا المساعدة : فتقدم ابراهيم بعد استئذان أبيه وكان اليونانيون مستميتين في الدفاع عن هذه الميناء ولم يتمكن ابراهيم من فتحها الا بعد حصار دام من أول الأمر خمسة عشر شهرا وسقطت في أبريل ١٨٢٦ بعد أن هلك ثلاثة أرباع سكان المدينــة وثلث القوة المصرية . و بعد و مسولنجي " سقطت وو أثينا " ( يونيــه ١٨٢٧ ) وبذلك خضعت اليونان ولم يبق لهم الا بعض جزر الارخبيل و وو نو بليا "عاصمتهم فانحطت حالتهم الأدبيــة وتنازعوا أمرهم بينهم ولم ينقذهم من الفناء الا شيئان : تدخل أوربا وضعف تركيا الداخلي ، وكان السلطان قد قضي على جنود الانكشارية عن آخرهم في سنة ١٨٢٦ لما شاهده من فوقان الجنود المصرية ، وبدأ بتنظيم جنود جديدة لايرجي صلاحها للحرب الا بعد سنين .

#### تدخل الدول

#### السياسة السائدة في أوربا:

لما ظهرت حركة الاستقلال اليوناني كانت المبادئ السياسية في أو ربا لاتتفق البتة مع أماني الثواراليونانيين، فبادئ المحالفة المقدسة صريحة بشأن الشعوب التي تثور ضد ملوكها وحكوماتها، ولم يكن ينتظر من المؤتمرالدولي في أو ربا أو من ممثله وممتريخ "أن يحبذ الثورة ضد السلطان، فالثورة ضده لم تخرج عن كونها ثورة ضد صاحب الحق الشرعي على أي حال، على الرغم من أن السلطان لم يكن من الموقعين على المحالفة المقدسة ولا من المشتركين في المؤتمرات الدولية.

وكانت الدول في أول نشوب ثورة اليونان مشتغلة بمسألتي ايطاليا واسبانيا وما حصل فيهما من التغيرات الحكومية، فكان اهتهام الدول ومن بينها الروسيا بشأن الحالة في الغرب عظيما ، فلما قام اليونانيون رأت الدول أنه وان كان الأمر يقتضى التدخل في جانب صاحب الحق الشرعي وهو السلطان وفاقا للبادئ الموضوعة منذ سنة ١٨١٥ فعلي الأقل يجب عليها أن تلزم الحيدة حتى تأتي الحرب بنتيجة فعلية . نعم كان الروس والاسكندر متحفزين للوثوب على عدوهم القديم تعضيدا لاخوانهم في الملة ، و الفعل أرسل والاسكندر "انذارا نهائيا للباب العالى وسحب سفيره من القسطنطينية وليكن و متريخ " و وكسلري " و زير خارجية انجالترا سكنا من روع الاسكندر وأوضحا له الحطر الذي قد يجدث على أثر دخول الاسكندر في جانب الثوار ضد السلطان ، فأذعن لسياستهما ولم يشأ الدخول في جانب الثوار وخاصة لما رأى أن أفكار الثوار متجهة نحو الاستقلال ، وظل كذلك الى أن مات في ديسمبر سنة ١٨٢٥

#### خطة انجلترا:

كذلك مات و كسلرى " و زير خارجية انجلترا منتحرا في سنة ١٨٢٢ وخلفه في و زارة الخارجية و جو رج كاننج " وكان سياسيا جريئا صريحا، من خطته مناوأة مؤتمر الدول ومنعه من التدخل في الشؤون الداخلية للدول الصغيرة ، فأدت حدة سياسته تدريجا الى عدم اشتراك انجلترا مع دول وسط أو ر با في قراراتها وجعلته يعلن اعتراف انجلترا باستقلال مستعمرات أسبانيا في أمريكا سنة ١٨٢٤

أما سياسته ازاء المسألة اليونانية فانه مع عطفه على الثوار لم يتدخل فعليا في جانبهم وكان يعلل نفسه بأن اليونانيين لابد أن ينتصروا على الأتراك نهائيا فتستقل اليونان من غير تدخل الدول .

#### خطة النمسا:

أما ومرتخ "الوزيرالاً كبر للنمسافلم تكن له الاسياسة واحدة فى الشرق وفى الغرب وهى سياسة المحافظة على القديم واخماد الحركات القومية والدستورية واحترام الحقوق الشرعية واحجابها سواء كان صاحبها ووفودينند السابع "ملك أسبانيا أو ومعود الثانى "سلطان تركيا ، لذلك كانت مساعدة النمسا للا تراك ضد الثوار اليونانيين أقرب من نقيض ذلك وخاصة لا تصال البلقان بأملاك النمسا. أما سياسة فرنسافكانت حكومة ملكها وشارل العاشر" تريد اكتساب ثقة الشعب ملكيين وجمهوريين بالدخول في جانب اليونانيين انتصارا للشعوب الضعيفة من جهة وتأييدا للسيحيين ضد الأتراك من جهة أخرى . أما بروسيا فكانت سياستها هي عين سياسة متريخ ، لأنها لم تكن لها مصالح ذات شأن في البلقان ، هذه هي سياسة الحكم مات .

## عطف شعوب أوربا:

أماشعوب أوربافكانت منذالساعة الأولى تعطف على اليونانيين فتألفت جمعيات وو أصدقاء اليونان "في كل مملكة أيدت الثوار بالمال و بالذخائر و بالرجال المتطوعين ، ومن أشهرهم اللورد ود بيرون " الشاعر الانجليزي الذي مات أثناء حصار ومسولنجي" والكولونيل و فابفيير" الفرنسي .

ولا غرابة فى ذلك فاليونان فى نظر أوربا أم الحكمة ومنبع العرفان ، وهى البقية الباقية من المدنية القديمة ذات الفضل العظم والأثر المحسمود فى مدينة أو ربا الحديثة ، وهى البلد التى انبثق منها نور الحرية والديمقراطية الأولى ، فكان حقا على أو ربا أن تسدد جزءا ولو صغيرا من دينها السابق .

غير أن الرأى العام فى أوربا كان وقتئذ وفى هذه المسألة يعمل مدفوعا بعواطفه ولا يعلم الحقيقة التي لا مراء فيها وهى أن اليونانيين الحديثين قوم قد امتزجوا بالأمم الصقلبية وتطبعوا بطباعها فكانوا الى الفطرة أقرب منهم الى المدنية ولم يتميزوا عن باقى الأمم السلاثية فى شيء ، فان البيئة الجغرافية واحدة وقد أثرت فى الجميع على السواء، اللهم الا اليونانيين الذين رحلوا عن بلادهم وتعلموا وامتزجوا بالأمم الأخرى فانهم حقيقة كانوا ذوى ثروة ونشاط ومقدرة.

على أن عطف شعوب أوربا على اليونانيين لم ينقذهم من الاذعان لسلطان ابراهيم باشا والعثمانيين ، وكان مجد على قد أرسل المدد لابنه ابراهيم فخافت حكومات أوربا أن تكون عاقبة تغلب المصريين فى بلاد اليونان أن ينقرض اليونانيون وتثبت أقدام المصريين فى تلك البلاد ، فأصبح التدخل لابد منه وخاصة من ناحية روسيا .

## خطة القيصر نيقولا الأول:

وكان القيصر و نيقولا الأول " الذي خلف القيصر اسكندر أقوى مراسا من سلفه مقداما حازما ولم يكن من رأيه التمسك بمبادئ المحالفة

المقدسة لأنه لم يتقيد كلفه بقرارات سنة ١٨١٥ وما بعدها . وكان من رأيه الصريح التدخل ضد الأتراك فأرسل انذارا نهائيا بشأن شروط لمعاهدة وبوخارست "لم ينفذها الباب العالى ، ولم يقو على التصريح بذكر المسألة اليونانية ، فلما علم و كاننج Canning " بذلك خاف أن يؤدى الأمر الى تدخل الروسيا بمفردها في حل المسألة فيكون لروسيا النفوذ الأكبر في البلقان فأرسل الدوق و ولنجتون Wellingiton " سفيرا لدى الروسيا ليعمل على توحيد غرض الحكومتين ، فاتفقا مبدئيا في كأبريل سنة ١٨٢٦ على أن تمنح اليونان الاستقلال الداخلي وتبيق السيادة لتركيا .

ومقابل هذا الاتفاق سعت انجلترا لدى الباب العالى بأن يسرع فى الاتفاق مع القيصر على تنفيذ شروط معاهدة وبوخارست وفعلا و وفق على ذلك باتفاق و أكرمان " سنة ١٨٢٦ و بمقتضاه أصبح للروسيا حق فى ولايتى الدانوب لايقل عن حق تركيا ، وأخذت الروسيا بعض بلاد فى جنوب القوقاز ، وأصبحت الملاحة حرة فى البحر الأسود ، ووافق السلطان على ما نالته الصرب من الاستقلال الداخلى .

ولكن المسألة اليونانية كانت تتطلب النيظر فيها بسرعة ، فعمدت انجلترا والنمسا الى نصح الباب العالى بقبول الاتفاق المبدئى (أبريل سنة ١٨٢٦) بين انجلترا وروسيا ولكن الحكومة العثمانية أبدت بدل الموافقة لومها للدول الأنها لم تراع مبادئ المحالفة المقدسة ، ولأنها شجعت الثوار على الخروج على صاحب الحق الشرعى ، وأنكرت عليهم حقهم فى التدخل فى مسائل الدولة الداخلية ، وكانت الروسيا تتحين الفرص لاعلان الحرب والتدخل فى المسألة فعدت اصرار السلطان على عدم الاتفاق مع الدول مبررا للحرب ، كذلك اتخذت الوزارة الانجليزية منذ تولى و كانتج "رياستها موقفا هجوميا ، فلم تشأ أن تستسلم لماطلة الباب العالى ، وعلى ذلك سرعان ما تم الاتفاق بين روسيا وانجلترا وفرنسا فى معاهدة لندره سنة ١٨٢٧ ما تم الاتفاق بين روسيا وانجلترا وفرنسا فى معاهدة لندره سنة ١٨٢٧

#### معاهدة لندره (۱۸۲۷) :

أما النمسا فقد أعلنت مبدأها الذى لا تحيد عنه وهو أنها لا تتدخل أبدا بناء على طلب الثوار، وأن خير طريق لحل المشكلة هو أن تنصح للسلطان وديا بأن يمنح اليونانيين مطالبهم ، لذلك لم يتحرك وو مترنخ " وترك الدول الثلاث توقع المعاهدة ، وفي مقدمتها يقولون: وإنهم عقدوا هذه المعاهدة لمنع الأضرار التي لحقت بمتاجرهم في الشرق واجابة لدعوة الثوار وتلبية لنداء الانسانية ، و بمقتضي هذه المعاهدة تقرر أن تفصل اليونان عن تركيا نهائيا وأن تبق السيادة لتركيا من غير أن تدفع اليونان الجزية وأن تعلن الهدنة بين المتحار بين تنفيذا لشروط المعاهدة و إلا تدخلت الدول بالقوة ، ولم يمهل الباب العالى إلا شهرين للاجابة".

#### موقف الحلفاء وموقعة نوارين :

ولما رأى الحلفاء ما ينتظر من عناد الباب العالى واصراره على عدم الاذعان، قرروا سرا أن يرسلوا بعض أساطيلهم الى شواطئ اليونان استعدادا للتدخل بالقوة ، فحاء أمير البحر و كدرنجتون Codrington " أولا على للتدخل بالقوة ، بفاء أمير البحر و التي مراسيه عند و نوارين " ثم جاء الفرنسيون بقيادة أمير البحر و رينى Rigny " والروسيون بقيادة و هيدن Heyden " وبدأت المفاوضات في الحال مع ابراهيم باشا وكان واقفا بأسطوله العثماني المصرى داخل خليج و نوارين " . أما الثوار فين جاءهم خبر ابرام المعاهدة عدوه انتصارا باهرا لهم بعد أن كانوا قد وصلوا الى حالة سيئة للغاية وخاصة بعد أن سقط حصن و أثين " عقب و مسولنجي " فدبت في فوس الثوار روح جديدة ورحبوا بالمعاهدة حال عرضها عليهم ، أما الباب نفوس الثوار روح جديدة ورحبوا بالمعاهدة حال عرضها عليهم ، أما الباب العالى فانه بايعان من النمسا توقف وامتنع عن الاعتراف بالمعاهدة فتهدد باستعال القوة ، ولكن لم يجد ذلك نفعا وفات الوقت من غير رد أو تساهل باستعال القوة ، ولكن لم يجد ذلك نفعا وفات الوقت من غير رد أو تساهل

من قبل الباب العالى فوقف الأسطول المتحد أمام ميناء وونوارين واتفق مبدئيا على أن تبق الحالة كما هي حتى تصدر أوامر جديدة . ولكن حصل سوء تفاهم بين الأسطولين أثناء غياب ابراهيم داخل المورة وكانت تعليات أمير البيحرور كدرنجتن تقضى باستعال القوة اذا دعت الحالة فدارت واقعة وونوارين " في ٢٠ أكتو برسنة ١٨٢٧ وقضى على الجزء الأعظم من الأسطول العثماني المصرى في ثلاث ساعات فتشجع الثوار وأخذوا يستردون مكانتهم .

### أثر الموقعة :

أما خبر موقعـــة وو نوارين " في تركيا فقد أتى بعكس المطلوب منه ، فان الباب العالى استشاط غضبا عند سماعه بالكارثة وطلب تعويضا كبيرا من الدول الثــلاث ، ودعا السلطان اجتماعا عاما من كبار الأمة وقرأ عليهم منشورا نسب فيه للروسيا خاصة التحريض والمؤامرة ضد الباب العالى ودعا المسلمين الى قتال الروسيا عدوة تركيا ومسببة محنها ، فلم يسع القيصر الا اعلان الحرب في سنة ١٨٢٨ ، أما في انجلترا فقد حدث تغيير في سياستها بسبب موت <sup>دو</sup> كاننج " في أغسطس سنة ١٨٢٧ وهو صاحب سياسة الهجوم وجاء بعده وولنجتون وهو من المحافظين الذين من سياستهم الحرص على بقًّاء كيان تركيا ، لذلك لم تواصل الحكومة الانجليزية سياسةُ وو كاننج " فتسعى في تنفيذ معاهدة لندره سنة ١٨٢٧ ، بل أبدى الملك ود وليم آلرابع " رسميا في خطبة العرش (ينايرسنة ١٨٢٨) أسفه على ما حصل في واقعة وو نوارين ، مشيراً ألى هــذه الحادثة بقوله وو الحادث النحس ( The untoward event ) " لذلك قصرت انجلترا مساعدتها في المسألة اليونانية على أن تكون أدبية فقط ، أما فرنسا فأرسلت جيشًا يبلغ عدده ١٥٠٠٠ بقيادة المارشال وم ميزون Maison " لمراقبة اخلاء ور المورة " من الجيوش المصرية .

#### خطة مجد على بعد الواقعة :

أما مجد على فقد كسب لنفسه مركزا بين الدول لم يكر. ليحلم به ، اذ اضطرت الدول الى مفاوضته مباشرة، ولا بد أن تكون الدول قد دهشت لما رأته من استعداد وموارد الباشا ، ولما أنس مجد على من الدول رغبة في مصادقته، رأى أن اصراره على المقاومة وانها كه قواه واضعافه لمركز مصر واستهدافه للخطر مر. أجل السلطان ليس من السياسة في شيء لذلك لا دخلت الجنود الفرنسية و المورة " بقيادة و ميزون " في أغسطس سنة ١٨٣٨ لم يقع بين الجانبين نضال أو كفاح وتصافي الجيشان و تحايا .

### مركز مصرفى نظر الدولة:

وكانت المفاوضات فى غضون ذلك دائرة بين مجد على وأمير البحر الانجليزى و يتضح منها جليا مقدار تحسين مجد على لمركزه الدولى ، فقد كتبت اليه الحكومة الانجليزية تبدى عظيم أسفها على مالحق الأسطول المصرى من الحسارة بسبب واقعة ود نوارين " وتبدى رغبتها فى أن يكون علاقاتها دائما ودية مع الباشا، ثم أفضت اليه الحكومة بأن الأخبار الواردة حديثا تدل على أن الباب العالى قد يستمو فى مقاومة الحلفاء الى درجة الدخول فى حرب عانية، فاذا دخات انجلترا فى حرب ضد تركيا فان حكومة انجلترا تعتبر مركز عجد على كما يأتى :

وران جلالة الملك ، من غير تدخل منه فى العلاقات بين الباشا والسلطان الذى يعترف له الباشا بحق السيادة ، مستعد للاعتراف لسموه بالحيدة التامة متى تعهد هو أيضا بمراءاتها مراءاة تامة اذا ما نشبت الحرب بين الحلفاء والدولة " (۱) .

<sup>(</sup>۱) سجلات و زارة الخارجية بلندن ( مصر ) : من''و زارة الخارجية'' الى '' سولت'' فى ٧ دىسمىر سنة ٧ ١ ٨ ٢

لذلك لم يتردد مجد على ووقع على اتفاق الاسكندرية في ٦ أغسطس سنة ١٨٢٨ (١) وأرسل يأمر ابراهيم بالجلاء عن و المورة "من غيرانتظار لأمر السلطان فتم ذلك ، وفي ٢٩ ديسمبر وصل محرم بك الى الاسكندرية ومعه باقى الأسطول وهو ٣٨ قطعة و ٢٤٠٠٠ جندى ، وأصبح مجد على في حالة سلم مع دول أور با وترك الباب العالى وحده أمام روسيا .

# الحرب الروسية التركية (١٨٢٨):

وكان القيصر قد أعان الحرب على تركيا فى أبريل سنة ١٨٣٨ ولم نكن تركيا على استعداد تام بسبب تغيير نظام الجندية ، ومع ذلك قد انتصر الاتراك سنة ١٨٢٨ على قيصر الروسيا أمام حصون ووشملا" و ووسلستريا" على نهر الدانوب ، ولكن عاد القيصر فعين الجنرال ووديبتش Diebitch" الذي ترك حصون الدانوب دون أن يستولى عليها واخترق البلقان بقوة صغيرة فدخل وأدرنة ولم يكن معه الا ١٠٠٠ جندى ، فلو أن السلطان واجهه بجيش أياكان عدده لدارت الدائرة على الروس بلا مراء ، ولكن اضطربت أعصاب وزراء الباب العالى كما علموا باقتراب الجنود الروسية من أسوار القسطنطينية فلم يشاءوا الا الصلح ، وعجلت الروسيا بعقد معاهدة من أسوار القسطنطينية فلم يشاءوا الا الصلح ، وعجلت الروسيا بعقد معاهدة وو أدرنة " سنة ١٨٢٩ و بها وافق السلطان على قرار معاهدة لندره بشأن

<sup>(</sup>١) وهاك ملخص نص الاتفاق الذي تم بين أمير البحر كدرنجتن ومجد على :

<sup>(</sup>۲) يتعهد أمير البحركدرنجتون بارجاع الأسرى المصريين و برد سمينتين مصريتين في الماء "د مودون " . •

 <sup>(</sup>٣) تمخلى الجنود المصرية بلاد المورة على سفى مصرية يرسلها عهد على و يحرسها الحلفاء ٠
 وهذا اتفاق غريب فى بايه لأنه عقد مع تابع للسلطان باعتباره دولة مستقلة وشروط الاتفاق مخالفة كل المخالفة لرغبة صاحب السيادة ٠

اليونان . وأصبح النفوذ الروسي عظيها في مجالس الباب العالى . قال الوزير الروسي و نسلرود Nesselrode " : و قد كان يمكن الروسيا أن تقضى على الدولة العثمانية ، ولكن بقاء هذه الدولة تحت حماية الروسيا أنفع لها سياسيا وتجاريا من ضم هذه الأملاك أو تجزئتها وتحو يلها الى حكومات مستقلة لا يمضى عليها زمر . طويل حتى تنافس روسيا في الثروة والقوة والتجارة " (١) .

هذا يفسر عدم انتصار الروسيا لمطالب أهل البلقان الكاملة فى الاستقلال ليظل البلقان تحت نفوذها ، وخشيت الدول أن يزداد نفوذ روسيا فى اليونان بعد معاهدة أدرنة وكان و كابودسترياس ، وزير الروسيا اليونانى السابق رئيسا للحكومة اليونانية المؤقتة فسعت انجلترا وفرنسا لدى الباب العالى فى أن تستقل اليونان استقلالا تاما . وتم ذلك فى سنة ١٨٣٠ باتفاق الدول الثلاث .

## امتناع مجد على عن مساعدة السلطان:

و يلاحظ أن مجد على لم يتقدم لمساعدة السلطان فى هذه الحرب على الرغم من الحاح الباب العالى عليه بارسال جزء من جيشه . غير أن مجد على لم يسعه ازاء هذا الطلب الا أن ماطل واعتذر ببعد المسافة بطريق البربين مصر وميدان الحرب ، ولعدم وجود أسطول لنقل جنوده ولوقوف أساطيل الحلفاء بالمرصاد . ثم اعتذر بتفشى الوباء فى مصر وفى الشام ، وعلى ذلك اكتفى بارسال مليون ريال للباب العالى . ولم توقع الدول على مجد على قوانين الحصر فظلت موانيه مفتوحة وتجارته سائرة كالمعتاد . ولم يضطهد الأروام فى مصر كما حصل فى جميع أنحاء الدولة فى ذلك الوقت .

<sup>(</sup>١) راجع المسألة الشرقية '' لدر يول '' صفحة ١٠٨

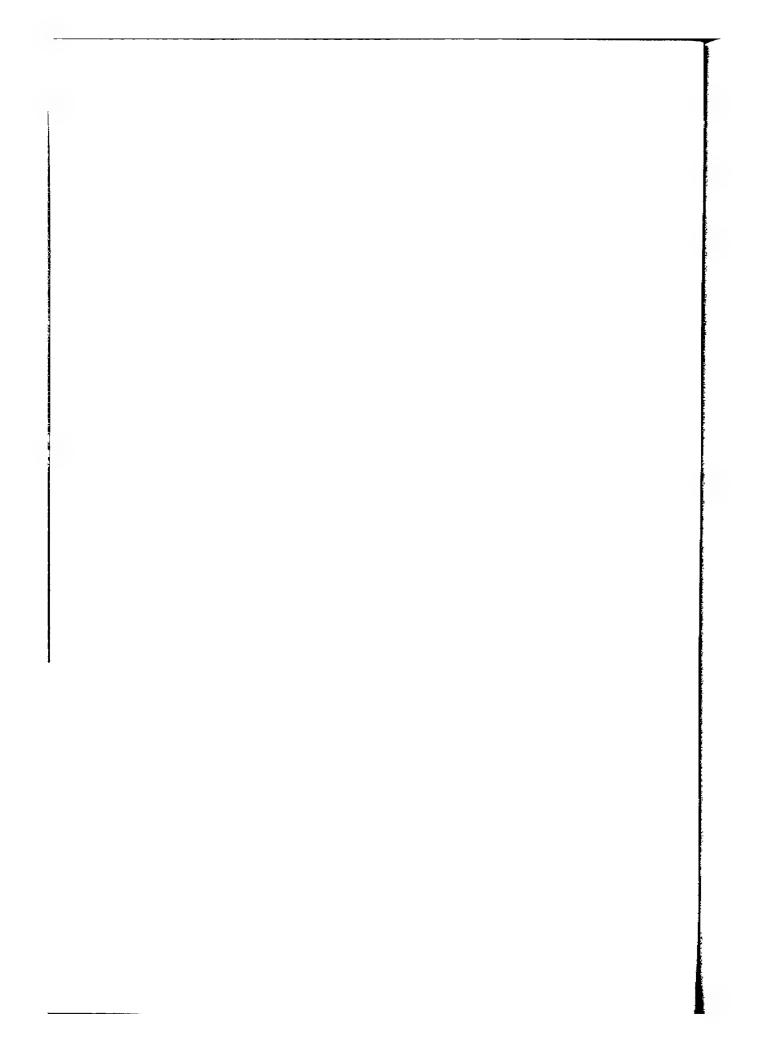



ابراهم باشا

# الرقيق اليونانى وشدة ابراهيم :

أما شدة ابراهيم في والمورة ويظهر أن كتاب الافرنج قد غالوا فيها مغالاة تتفق مع عواطفهم نحو اليونانيين ، والحقيقة أن ابراهيم عامل اليونانيين على حسب الاجراءات الحربية التي كانت تتخذها أية دولة متمدينة في ذلك الوقت . واتهمته أور با كذلك بارسال أهل اليونان كرقيق الى مصر، ولكن ذلك غير صحيح ، فقد كتب قنصل انجلترا العام الى وزارة الخارجية في هذا الموضوع يقول: وان الرقيق اليوناني الذي أرسل الى مصر للم يكن أرسله ابراهيم باشا ولا دخل له مطلقا في وجود هذا الرقيق بمصر اذ القانون العسكرى العثماني يجعل الأسير عبدا لآسره لا للقائد العام وفيظهر أن عددا عظيما قد باعت الجنود المصرية الى تجار الرقيق وهؤلاء أرسلوه الى مصر ليباع فيها . ويبلغ عدد الرقيق بمصر ١٠٠٠ وقد اشترت الجمعية الأغريقية المسيحية نصفهم والباشا يجتهد في تحرير عدد عظيم من الباقين (١١).

<sup>(</sup>۱) سجلات وزارة الخارجية الاعجليزية (مصر): من ''سولت'' الى ''وزارة الخارجية'' في ۱۲ أغسطسسنة ۱۸۲۹

# الفصل العاشر بين الباشا والسلطان

### أثر تجزؤ الدولة :

إن تجزأ الدولة العثمانية بهده الطريقة وانفصال أملاكها عنها لم يكن بالشيء الغريب، إذ ليس من المدهش أن تتساقط الججارة من البناء المتداعى المنهار ، لذلك يمكننا أن نقول إن انفصال الصرب وأمارات الدانوب ، واليرنان عاجلا أو آجلا كان عملا طبيعيا لم يكن منه مناص لأنه لم يكن الا نتيجة لحركات داخلية قام بها أهل هذه الأقسام أنفسهم يحركهم الشعور القومى أولا والتحريض الأجنبي ثانيا، وليس هناك معنى في أن تبق الأقوام تحت سيطرة من لا قدرة له على المحافظة عليها .

غير أن الدول بمساعدتها هذه الأقسام على الانفصال من جسم الدولة سواء كان ذلك بالتحريض أو بالمساعدة الفعلية قد أحرجت مركزها أيما احراج. ويظهر أن حب الدول ولكلفت المورة والبلقان على العموم قد أنساها أهل الشرق وولاته ، نسوا أنهم باذلالهم السلطان و بشدهم أزر النائرين عليه قد وضعوا مثلا جديدا يحتذيه غيرهم من رعايا السلطان. ولعلهم تخيلوا أن أهل الشرق دون أهل الغرب تفكيرا وشعورا وتعاموا في ذلك على الحقيقة الظاهرة وهي أن رعايا السلطان مسلمين كانوا أو مسيحيين شرقيين أو غربيين كان نصيبهم من ظلم الولاة وعسفهم واحدا ممائلا.

نسيت الدول أنه اذا جرب على قاعدة وطبقتها على مسألة أو أكثر كان حقا عليهما وعدلا أن تطبق القاعدة فى الأحوال المتماثلة التى قد تنشب فى الدولة فى المستقبل ، وانه اذا لم تتبع القاعدة الأولى يكون جزاؤها الازدراء وعدم الاكتراث .

لم يرغم الدول على العدول عن خطتها العدائية ضد السلطان الا مجد على الذي أجبر الدول على أن تردد النظرية القديمة القائلة بحفظ كيان الدولة العثمانية ، ولم يكن مجد على أول من قام يعارض الباب العالى عقب الثورة وتمرد ولاة اليونانية ، فقد سبقه على باشا حاكم وويانيه "في أول عهد الثورة وتمرد ولاة بغداد "و وو عكا "و وو اشقدرة "ولكن لم يكن في قدرة واحد من هؤلاء أن يجرد السيف طو يلا ضد السلطان ، مجد على هو وحده الذي قدر له أن يضرب قلب الدولة و يرغم السلطان على الاتفاق معه على حسب شروطه الحاصة . كل ذلك على من أي من الدول وضد رغباتها الأكيدة .

## خطة محمد على الأولى :

ولما انتهى عجد على من حروبه فى بلاد العرب والسودان والمورة ظافرا كان اسمه قد طبق الآفاق وصار ذكر منجد مكة والمدينة على لسان كل المسلمين، وأصبح مجد على فى مركز يمكنه من معارضة السلطان اذا شاء ذلك ولكن مجد على كان له من النظر السياسي الصائب ماجعله يحافظ على علاقته بالدولة العثمانية، ألم يكن له من ذلك ضمان صيانة أملاكه التي لم تكن الا جزءا من الدولة العثمانية المقول بضرورة حفظ كيانها واستقلالها؟ ولقد وجد مجد على من مركزه فى الدولة حصنا منيعا مكنه مر مواصلة سياسته التي كانت أبدا ترمى الى علو منزلته وامتداد نفوذه فى الدولة تحت ثوب اخلاصه الشفاف.

ولما انتهت الحرب اليونانية وانسحبت الجنود المصرية من "المورة" وتمكنت أوربا من تنفيذ كامتها فى مصلحة اليونان ساء السلطان من محمد على عدم مساعدته للدولة فى حربها ضد الدول واكتفاؤه عند نشوب الحرب الروسية التركية بارسال اعانة مالية بدل حملة عسكرية ، لذلك اشتد حنق السلطان على مجد على واضطرمت فى صدره نيران الحسد لما ظهر به محمد

على من القوة ، وأخذ يوقع بين محمد على وابنه ابراهيم ، ولم يكافئ محمد على على على خدماته بشيء مما وعد به الاحكم جزيرة ووكريد، ومن مظاهر العداء أن السلطان أشار على محمد على فى سنة ١٨٣٠ أن يترك الاسكندرية ودمياط ورشيد ليتسلم حكمها قبطان باشا ، ومن مظاهره أيضا أن عين السلطان خسر و باشا صدرا أعظم رغم العداء المستحكم بين خسر و ومحمد على أن كل ذلك أوغر صدر محمد على ضد الباب العالى وجعله يفكر في مشروعات كلها طمع وأنانية .

#### مراجعة محمد على لخطته :

وأخذ مجمد على يراجع خطته السياسية نحو الباب العالى ؛ فبينها كان الباب العالى يواصل الحرب ضد الروسيا كان مجمد على يعد العدة لأجل ما عسى أن يحصل في المستقبل ، فلما عادت الحملة من وو المورة " واستقرت الجنود بمصر شرع ابراهيم باشا يهيىء عقول الضباط لاستقبال السياسة الجديدة ضد الباب العالى . فقد قال في خطبة له أثناء وليمة للضباط :

وم ماذا استفدنا أنا وأنتم من السلطان ؟ ألسنا في الحقيقة كلنا أولاد محمد على الذي ربانا وعلمن ! ألم نأكل جميعا من خبزه ؟ إن مصر حق لحمد على ، حق اكتسبه بالسيف ولا تعرف لنا ملكا غيره "(٢) . وفي تلك الأيام زار مصر و الأمير بشير الشهابي " حاكم لبنان ونزل ضيفا مكرما عند الباشا ولابد أن يكون قد دار بين الاثنين اتفاقات ودية ، ويظهر أن مجمد على كان يتأهب للتحفز اذا حدث ما يبرر هذا العمل .

<sup>(</sup>١) راجع "المقتطف" ما يوسنة ١٩٢٥ وما بعده " مقالات الدكتور اسدرستم" مزير

<sup>(</sup>٢) سجلات وذارة الخارجية ( مصر ) : من قنصل انجلترا العام ٨ ينايرسنة ١٨٣٢

#### خلق السلطان محمود الثاني :

أما لدى الباب العالى فلم تكن دلائل الشقاق والاستعداد أقل منها عند الباشا . وقد ساعد على اذكاء نار الخسلاف ما كان في خلق السلطان مجود الثاني من الشذوذ. فقد كان مجود الثاني سلطانا مستبدا سريع الانفعال ، تارة شديد البطش ، وأخرى شديد الكاتبة والحزن ، يقابل تذبذبه بين القسوة واللين عناد شديد يتولاه في ظروف معينة . وكان يعهد بحكومته الى أتباعه الذين يشملهم باحسانه فكان يولى ويعزل ويسجن كما شاءت تقلبات أهوائه . ومع ذلك كان محمود الثاني حقيقا سلطانا قويا يريد لأمته كل خير وصلاح ، ولكن لسوء حظه لم يسلك الطرق المناسبة التي توصله الى أغراضه إذ اتبع طرقا قهرية همجية خالية مما يحبذها ويقربها لدى الشعب . لذلك لم يصادف محمود الثاني في أكثر اصلاحاته الا المعارضة الشديدة والاخفاق ، فكان مجمود الثاني يتأكل قلبه حسدا من محمد على لأن هذا نجح حيث أخفق هو . ومن شدة حسده لمحمد على أن دعاه لحرب الوهابيين، ثم لحرب المورة لعله بذلك يفني جزءا كبيرا من قوته وثروته ، ولكن للدهر سخريةغريبة فبدل الضعف الذي كان يرجوه السلطان لمحمد على من جراء الحروب الطاحنة التي اشتبك فيها ناله منها الفخار والصيت الذائع ، ولم يجن السلطان منها الا الحسارة والذلة ، لذلك أصبح مجمود الثانى وقلبه مفعم بالضغينة بحب الانتقام من محمد على .

# بين محمد على ووالى عكا وفكرة ضم الشام لمصر :

ذله اقام النزاع بين عبد الله باشا والى عكا ومجد على بسبب عدم اذعان الأول لأوامر الباشا، اذ رفض أن يصدر اليه الأخشاب اللازمة لأسطوله وأن يعيد اليه بعض المصريين الفارين من القرعة العسكرية والضرائب، اشتكى عبد الله الى الباب العالى فعضد السلطان الوالى وشجعه

على معارضة رغبات الباشا ، فعزم محمد على على أن يتخذ من هذا التحرش سببا لتنفيذ مشروعه . أراد محمد على كغيره من كبار الفاتحين أن يوسع رقعة ملكه على حساب جيرانه الضعفاء ، وكان يرى فى بلاد سوريا جزءا متما لمصر و بدونه لا تأمن مصر من غائلة العدوالمهاجم من الشرق ، و رأى الباشا أن مصر بلد عديمة الغابات تلزمها الأخشاب من أحراش سوريا للوقود ولبناء أسطولها التجارى الحربى ، كما أنها فى حاجة لما تنتجه سوريا من ثروة معدنية و زيوت وحرائر وجلود وأحجار مما كانت تحتاجه معامل محمد على . وكان قد أفهمه مستشار وه مر . الفرنسيين – وهم الاخصائيون فى مسائل الحدود – أن حدود مصر الطبيعية من جهة السرق هى جبال و طوروس على أبواب آسيا الصغرى لا صحواء العرب . وفى الحقيقة لم تعدم الحكومات القوية التى استولت على مصر طريقة لضم الشام الى أملاكها . وليس هناك أدنى شك فى أن محمد على كان مقتنعا بصحة دعاوى القائلين بضم جميع بلاد سوريا ، غير أنه كان فى بادئ الأمر متواضعا فى طلبه فلم يصمم الا على ولاية عكا (۱) .

واتتهز الباشا فرصة اشتباك السلطان فى ثورة قامت فى و البوسنة " فقدم انذارا نهائيا للباب العالى يهدد فيه عبد الله والى و عكا " بالعقاب و باستعال القوة ضده اذا لم يذعن لطلباته ، وخاف السلطان مغبة هذا الانذار بسبب قيام الثورات الداخلية فى بلاده ففتح بابا للاتفاق مع محمد على ، ولكن ما كاد يرسل الباب العالى رسله اليه حتى بلغته أخبار نزول حملة ابراهيم باشا الى الشام وكانت قد أخمدت الثورة فى و البوسنة " فلم يجد الباب العالى بأسا من تحدى محمد على ومنازلته .

# قيام الحملة :

وفى ١٤ أكتو برســنة ١٨٣١ قامت طلائع الحملة من مصر بطريق والعريش، وفي ٨ نوفمبر احتل الأسطول وعلى رأسه القائد العام ابراهيم باشا

<sup>(</sup>١) راجع مقدّمة كتاب " نظرة عامة في مصر " لكاوت بك ٠

ميناء و يافا "وفي ه ديسمبر بدئ حصر و عكا "وفي هـذه الأثناء كان قد وصل مندوب مر. قبل السلطان إلى الاسكندرية وهناك أوضح له مجد على خطته بكل صراحة ، قال مجمد على : و بعـد أيام قلائل ستقع وعكا "في يدى فاذا رضى السلطان وقفت عند هذا الحد ، واذا لم يوافق زحفت جنودى على و دمشق "فاذا وافق السلطان على أن أضم دمشق وقفت عند ذلك وان لم يرض أخذت و حلب "فاذا لم يوافق السلطان فمن يدرى ماذا يكون ؟ "فعرف المندوب اصرار مجمد على وفهم استعداده لتنفيذ أغراضه للنهاية فنصح للباب العالى بالاذعان لطلب مجمد على ، وكان بحزاء صراحته أن سحب من اسكندرية وسجن ، وأخذ السلطان يعد جيوشه بكل همة لمزاولة حرب لم يكن لها على استعداد .

# سقوط عكا وأثره:

ولكن قبل أن يتأهب الجيش التركى للعمل بقيادة حسين باشا الذى عينه السلطان قائدا للجيش وواليا على مصر بدل مجمد على ، كان قد سقط حصن عكا فى ٢٧ ما يو سنة ١٨٣٢ فى أيدى المصريين بعد حصار طال هنة شهور تقريبا ، واذا ذكرنا أن نابليون تقهقر أمام حصن عكا أدركنا أهمية هذا الانتصار لابراهيم باشا ، ولكن يجب أن نذكر أيضا أنه لم يكن هناك أسطول معاد يعمل ضد ابراهيم فى ميناء ووعكا "كا كان يعمل ود سدنى سمث "ضد نابليون .

# سير الحملة :

وكان لسقوط عكا وانتصار مجمد على دوى نبه العقول من غفوتها فقام النياس ضد العثمانيين مرحبين بالجيوش المصرية أينما حلت ، وتشجع الأمير و بشير " فأعلن صراحة انضام أهل الجبل لمحمد على ، وأتى الناس من كل فج يعلنون قبولهم للحكم المصرى ، ويينما كان ابراهيم يحاصر وعكا"

كانت قد استولت الجنود المصرية على " بيت المقدس " وو وطرابلس " وو وطرابلس " وو وبيروت " ولما سقطت وو عكا " أرسل مجد على مندو با للفاوضة مع الباب العالى بشأن شروط الصلح طالبا وو فرمانا " بتوليته ووسوريا".

# خطة الباب العالى وانهزام جيوشه :

وكان السلطان في ذلك الوقت قد أرسل قرارا بعزل محمد على من مصر وابنه من مكة وقرارا آخر بطردهما خارج القانون ، فلما علم مجد على بذلك أرسل من قبله واليا على دمشق ودخلها ابراهيم باشا بلا مقاومة ثم اقترب من وحمص " وهنم الأتراك شر هن يمة ، ودخل وو حماة " وتقهقرت جيوش السلطان الى أو أنطاكية " ولما اقترب حسين باشا القائد العام من حلب وصدت في وجهه الأبواب ورحل الى الاسكندرونة فدخل ابراهم باشا حلب في ١٥ يوليه بدون مقاومة وتقابل هو وجيوش حسين الباشا في مضيق و بيلان " بين أنطاكية واسكندرونة فانهزم حسين باشا وترك جيوشه ومؤنته وكل شيء وفر الى <sup>دو</sup> اطنة " أو <sup>دو</sup> اذنة " أما ابراهيم فدخل أنطاكية في أول أغسطس ثم فتحجد على باب المفاوضة للصلح ولماً لم يصله الرد عن على أن يسير نحو القسطنطينية بعد أن يتمكن ابراهيم من الاستيلاء على مفاتيح جبال الطوروس التي تفصل بلاد الشام عن آسياً الصغرى(١). ويظهر أنه كان في نية عهد على الأولى أن يقف عند هذا الحد. ولكن لما تكرر رفض السلطان لشروط عهد على التي كانب يقدمها عقب كل انتصار اضطر ابراهيم الى أن يعبر الجبال وينزل في سهول آسيا الصغرى واحتلت الجنود المصرية أقليم وواطنة "على الساحل بناء على أوامر

# انحياز الرأى إلعام الى ابراهيم:

ولما شعر القوم بوجود قوات مجد على بينهم انبعثت في قلوبهم الحماسة العظيمة وانهالت على ابراهيم رسائل الترحيب وطلبات التخليص من نير

<sup>(</sup>۱) سجلات وزارة الخارجية (مصر): من المعتمد ''بارک'' الی ''بالمرستون'' فی ۸ یونیه سنة ۱۸۳۲

الأتراك. فكتب سكان اقليم "قسطمونى" الكائن في الركن الشهالي لآسيا الصغرى يقولون: " نحرب سكان هذا القسم قد قررنا أن نهجر حزب الحكومة التركية التي عجزت عن صيانتنا والدفاع عنا ، ولما كما نرغب في أن نتمتع بالسعادة والسكون الشاملين للا قسام التي خلعت نير الحكومة ودخلت تحت حكم فنلتمس أن تقبلوا خضوعنا وأن تشملونا بحمايتكم ورعايتكم ".

## موقعة قونية :

فتشجع ابراهيم باشا بهدا الشعور الذي ظهر من جانب الأهالي وجاءه المدد من مصر فتقدم الى الداخل واحتل موقعا حربيا في غاية من المنعة عند وقونية " وكان قد هجرها الأتراك عند سماعهم بقدوم ابراهيم باشا فقضى ابراهيم فصل الشتاء يدرب جنوده في الجهات المجاورة استعدادا لمقابلة الجيش العثماني الجديد بقيادة رشيد باشا زميل ابراهيم في حصار ومسولنجي" في حرب المورة .

وكان رشيد بك قد أخضع العصاة فى ألبانيا والبوسنة فكسب بذلك رضا السلطان الذى علق على تعيينه للقيادة أهية عظمى . وفى ٢٦ نوفبر سنة ١٨٣٧ دارت رحى القتال عند وقونية " وهنم الجيش العثماني شرهن يمة وأسر القائد العام . وقد كانت خطته فى أول الأمر أن يتعصن فى نقطة معينة ليحول دون وصول ابراهيم باشا قرب القسطنطينية وعند هذه النقطة ينتظر المهاجم ، ولكن السلطان أرسل اليه أوامره بالتحرك لمقابلة المصريين وكان عدد الجيش العثماني ضعف عدد الجيش المصري فكانت النتيجة و بالا على الجيش والسلطان اذ أصبح الطريق الى القسطنطينية أمام قوات عهد على .

## المسألة الشرقية والدول :

كان أثر انتصارات ابراهيم باشا السريعة المتوالية أن أثارت محاوف السلطان مجمود ، ولما لم يكن هناك ولاة يرجى منهم المساعدة ضد مجمد على اجتهد السلطان بمساعى وزيره خسرو باشا أن يكسب دول أور با الى جانبه وذلك بأن يشوه سمعة مجمد على لدى الدول ، ولم تكن دول أور با تعلم عنمه الا قليلا ، ولى أن ساسة أور با لم تنس حماسة المصريين وهم يحار بون في المورة ، أما و بالمرستون و وزير خارجية انجلترا فانه لم ينس قط أن المصريين أخذوا معهم الى مصر . . . ٣ من الرقيق اليوناني بصفة أسرى .

غير أن الدول مع شــدة رغبتها فى حفظ كيان الدولة العليــة ومساعدة السلطان لم يكن وقتئــذ متفرغة للنظر فى مشاكل الدولة ، فكانت مسألة ثورة الأراضى المنخفضة و ثورة بولندة وحروب اسبانيا الداخلية والاصلاحات النيابية فى انجلترا تشغل بال ساسة أور با .

# طلب المساعدة من انجلترا أولا:

وكان الباب العالى قد طلب الى سفير انجلترا السير واستراتفورد كانتج Stratford Canning عقد محالفة بين تركيا و بريطانبا العظمى الغرض المباشر منها اخضاع مجد على ، ووعد الباب العالى أن يمنح انجلترا أى امتيازات معقولة مقابل ذلك (١) وأردف الباب العالى ذلك بأن أرسل سفيره فى النمسا ليفاوض انجلترا خاصة فى ارسال مدد بحرى تقوم تركيا بنفقاته ولى كانت انجلترا أجابت الطلب لحال المدد البحرى دون استيلاء ابراهيم باشا على وعكانت الموادة ولورقل مساعى مجدعلى بالشام، غير أن الوزارة البريطانية

<sup>(</sup>۱) سجلات وزارة الخارجية تركيا (سرى وخاص): من السير ''استرا تفورد كاننج'' في ۹ أغسطس سنة ۱۸۳۲



r Arra de Septon de Lander ,

.

1

قررت رفض ارسال المسدد مخالفة فى ذلك رغبة الوزير و بالمرستون " واضطرت الوزارة أن تعلن فيابعد فى مجلس العموم أنه لم يكن من المستطاع فى حين اشتغال القوات الانجليزية فى هولندة والبرتغال ارسال قوة بحرية تناسب مركز بريطانيا البحرى (١).

ورد الوكيل السياسي لدولة بريطانيا أمام الاستانة قائلا: ووان المسألة أصعب ممايتصوره الباب العالى وأن الحكومة البريطانية ستحتاج الى وقت تجيب فيه ، ولكنها في الوقت نفسه سترسل الى عد على في أقرب فرصة معسبرة عن الأسف الذي سببته خطته وعلى أملها في أن يعقد الصلح مع السلطان مباشرة ، وأرن الحكومة أرسلت معتمدا سياسيا ووكواونيل كامبل لأجل التشديد على محمد على بعقد الصلح وتفهيمه بأن العبث بوحدة الدولة العثمانية لا يمكن أن يحدث بدون أن تتحرك انجلترا (١).

# طلب المساعدة من روسيا:

ففت فى ساعد السلطان وزاد يأسه ال علم بتهديد ابراه يم للقسطنطينية واضطر أخيرا الى أن يتنزل فيرسل فى طلب الصلح من مجد على ، وياليت الأمر وقف عند ذلك بلطلب المعونة من الروسيا بعد أن أخفقت مساعى الباب العالى لدى انجلترا التي زودته بالقول دون العمل.

أما الروسيا فوجدت في المحنة التي وقع فيها السلطان فرصة لتأييدنفوذها ووضع حمايتها الأدبية على البوغازات كذلك لم يكن مر مصلحة الروسيا أن ينتصر مجد على ويتفوق على السلطان فتنشأ حيئيذ حكومة قوية في القسطنطينية تحول دون بلوغ الروسيا لأمانيها، فقد كتب وفي نسلرود " وزيز الروسيا الى سفيره في الاستانة يقول: "أذا انتصر محمد

<sup>(</sup>١) حياة بالمرستون: الجزء الثاني ص ٥٨ ٣٥

<sup>(</sup>٢) سجلات وزارة الخارجية : إلى "مندفيل " في ٥ ديسمبر سة ١٨٣٢

على فان النفوذ الفرنسي يزداد فى القسطنطينية فتصبح هذه المدينة مأوى للذين يتآمرون ضد حكومة الروسيا ، لذلك ترى الروسيا فى مجد على جارا قو يا ظافرا بدلا من جار ضعيف مقهور (١) .

#### حضور المندوب الروسي :

وعلى ذلك أوفدت الى القسطنطينية فى ٢٢ ديسمبر مندو با خاصا وهو القائد و موراڤيف Muravieff" فعرض على الباب العالى المساعدة الفعلية ضد محمد على وفى ١١ يناير وصل المندوب الى الاسكندرية ليهدد محمد على باسم القيصر نيقولا بالويل والثبور وعظائم الأمور اذا لم يقبل شروط الصلح المقدمة من لدن السلطان بوساطة المندوب خليل باشا الذى أوفده السلطان فى ٧ يناير لمفاوضة الباشا، فوجل مجد على من تدخل الروسيا و يقول و سنت جون " وهو شاهد عيان أن الباشا تأثر و جمع ٠٠٠٠ من المصريين لحضور صلاة جامعة أمام قصره داعين الله بنصر الباشا ورجوع جنوده ظافرين سالمين (٢).

# وقوف ابراهيم عند كوتاهية ونزول المدد الروسي بالبسفور:

غير أن عجد على كان على علم تام بجوى السياسة فى أور با فلم يتزعزع أمام تمديد الروسيا ، ولما عرض خليل باشا شروط الصلح رفضها باحترام وأدب ، ولكن لكى يرضى الروسيا أرسل الى ابراهيم يأمره بالوقوف وهو في طريقه الى و بروسه " فوقف عند و كو تاهية " بعد أن رفض الوقوف بناء على رغبة و دى فارن De Varennes " المعتمد السياسي لفرنسنا بالقسطنطينية قائلا أنه لا يقف ولا يتحرك إلا على حسب أوامر ورغبات بالقسطنطينية قائلا أنه لا يقف ولا يتحرك إلا على حسب أوامر ورغبات

<sup>(</sup>١) البسقور والدردنيل لغريانوف: ص ٣٠

<sup>(</sup>٢) مصر ومجد على لسنت جون : الجزء الثاني ص ٢٤ه

أبيه ، وعندئذ كان السلطان قد طلب إلى الروسيا إرسال المدد خوفا على عرشه أن يسقط من جراء الفتن الداخلية التي كان يؤجج نارها مجد على باشا فلبت الروسيا طلبه، وفي ، ٢ فبراير رست القوة البحرية الروسية في والبسفور أمام ووترابيا حيث دار السفار الانجليزية ، فاشتد قلق انجلترا وفرنسا من تدخل الروسيا الفعلى وانفرادها بالعمل ، وسارع سفير فرنسا الجديد أمير البحر البارون وورسين Roussin الى الاحتجاج أمام الباب العالى ونصح لوزير الخارجية بأن يجيب طلبات مجد على في الحال حتى لا يعرض المملكة للخطر الذي لابد أن ينجم من وجود الجنود الروسية بين الأهالى .

#### خطة الدول :

وكانت الدول في هـذه الآونة ترقب الأحوال وهي صامتة أثناء عراك عهد على والسلطان فلم تتحرك قيد أنملة لايقاف الحرب، ولكن لما كسب عهد على الواقعـة بدأت الدول تتململ حتى اذا ما ظهرت الروسيا بمفردها في الميدان أوجس باقى الدول خيفة و بدأ الساسة يتكلمون. وأنه من السمل تلحيص سياسة الدول إزاء المسألة الشرقية .

كانت الدول تعتبر المحافظة على كيان الدولة ضرورة سياسية لا زمة لتأييد السلم العام فى أوربا · ولما كان تهديد ابراهيم للقسطنطينية يعد عبثا بكيان الدولة وجب على الدول التدخل ، ولكن حال دون ذلك موانع: (أولها) اشتغالها بأحوالها الداخلية كما ذكرنا ، (ثانيها) انتصارات مجد على السريعة التي لم تكن فى الحسبان ، وثالثها أن الدول كانت تميل الى جعل النزاع بين عهد على والسلطان مسألة داخلية لا ينبغى أن تعقدها الدول بتدخلها .

غير أن رسالة القائد ومورافيف وقبول السلطان لمساعدة الروسيا أثارا الشكوك في قلوب الدول الأخرى ، حتى ومترنخ " نفسه – على الرغم من تفاهم القيصر معه – لم يوافق على وجود الأسطول الروسي بالبسفور . أما انجلترا وفرنسا اللتان كانتا في حالة اتفاق ودى فانهما نظرتا الى الحالة

السياسية بعين الاهتمام العظيم وكانت سياسة انجلترا التقليدية ترمى الى التمسك بالمحافظة على الدولة العثمانية ، أما فرنسا فكانت لها سياسة من دوجة ترمى الى نصرة الدولة العثمانية من جهة والى تقوية حكومة مصر الناهضة من جهة أخرى . غير أنه بسبب تدخل الروسيا بمفردها فى المسألة انضمت انجلترا الى جانب فرنسا نصيرة مجد على وأصبح لفرنسا الشأن الأول أمام و الرئيس افندى "وزير الحارجية العثمانية ولعب ودى فارن وأمير البحر و البارون روسين "دورا هاما فى المخابرات التى جرت بين الباب العالى من جهة ومجد على وابراهيم من جهة أخرى .

## ارسال معتمدين سياسيين لحمد على :

أما انجلترا فانها سارت وفق فرنسا فى جميع أدوار هذه المسألة و زادت بأن أرسلت سفيرا ممتازا أمام الباب العالى وهو اللورد وبنسنبي Ponsonby ولما رأت ما وصل اليه اسم محمد على وحكومته من الصيت بادرت فأرسلت الى مصر معتمدا سياسيا فى شخص الكولونيل و كامبل Campbell" ليؤكد لمحمد على ما يشعر به جلالة الملك نحو سموه من الاحترام والاعتبار الشخصى و يساعد فى توثيق الروابط الودية التى تربط البلدين . كذلك أرسل و متريخ الكولونيل و بروكش فى استن Prokesch Von Osten" ليعبر عن اعجاب الامبراطور بتفوق عقلية محمد على و يقوى العلاقات التجارية والودية بن البلدين (١).

ويظهر أن الباب العالى بتسويده صحيفة الباشا أمام الدول ومداومة الشكوى من نمو قوته قد قدم لمحمد على أجل خدمة ، إذ بذلك جذب عقول الدول نحو مجمد على رمن القوة الناهضة الزاحفة ، والقوة في عرف الدول مستودع جميع الفضائل .

<sup>(</sup>۱) مصر ومحمد على لسنت جون: ص ٣٢٥

و بينما كان محمد على يستقبل الوفود ومعتمدى الدول ومندو بيها الذين ساقهم حب الاستطلاع الى مصر حيث الرجل العصامى العبقرى الذى كاد يقيم فى الشرق ما رسمه نابليون فى مخيلته سنة ١٧٩٨ ، كانت المفاوضات تدور بنوع من القاق والشدة بين الباب العالى وسفراء الدول بشأن الشروط التي يجب التسليم بها حتى تزول أشد أزمة وقع فيها السلطان ، وكان "البارون روسين" المعين حديثا سفيرا لفرنسا لدى الباب العالى قطب هذه المفاوضات من يوم نزوله بالسفارة .

## البارون روسين سفير فرنسا:

كان البارون روسين رجلا مستقل الرأى صريحا معجبا بنفسه ومقدرته ولكن لقلة تدريبه في أعمال السياسة كانت تعوزه الحنكة السياسية والنظر الصحيح ، وكانت فكرته الأساسية في المسألة الشرقية محاربة مطامع الروسيا في القسطنطينية في كل وقت ، ولذلك كان ظهور القوة الروسية أمام البسفور في نظر ووروسين بمثابة اعلان الحرب على فرنسا ، فكان من المحتم عليه مع مؤازرة انجلترا له ازالة كل ما يمكن حدوثه من النتائج السيئة من جراء وجود الاسطول الروسي ، غير أنه في بدء عمله تسرع ولم يسدد خطاه فبدأ بأن تعهد لدى الحكومة العثمانية بأن يقبل محمد على شروط الصلح التي قدمها الباب العالى بواسطة خليل باشا التي بمقتضاها نزل السلطان لمحمد على عن أربعة أقسام في سوريا وهي صيدا وطرابلس ونابلس و بيت المقدس ، وفي مقابل هذا يتعهد الباب العالى برفض المساعدات الأجنبية (١) واتبع ذلك بأن كتب الى محمد على تبريرا لتعهده كتابا جافا هو بمثابة تهديد بالحرب فال فيه :

وو إرب اصرارك على طلباتك وادعاءاتك التي أعلنتها ستجر على رأسك عواقب وخيمة أرجو أن يردعك الخوف منها . ان فرنسا ستتمسك

<sup>(</sup>١) سجلات وزارة الخارجية (تركيا): من مندفيل ٢١ فبراير سنة ١٨٣٢

بالتعهدات التي أبرمتها وأن لها القوة وأنا ضمين صدق إرادتها . وإني لأرجو أنك لا تضطرنا الى الالتجاء الى الضرورة القاسية باستعال القوة ضد مملكة نحن من مشيديها وضد عظمة وانتصار نحن من أخلص المعجبين بهما ". وزيادة على ذلك فقد كلف ووياوره " الحامل لكتابه أن يهدد محمد على شفاهيا بأنه اذا رفض الشروط فان انجلترا وفرنسا تشتركان فى ضرب الاسكندرية . وقد أرسل كتابا بهذا المعنى الى ابراهيم باشا غير أن الحكومة المصرية قابلت الرسالتين بما يستحقانه من السخرية ، فان مجمد على قد صمم على أن يمد نفوذه الى سوريا جميعها والى وو اطنة ، في آسيا الصغرى. وكان محمد على عالما بأن له من القوة ما يمكنه من تنفيذ أغراضه فى أقاليم تحتلها جنوده ، زد على ذلك أنه كان يعلم علم اليقين بأن اقترابه من القسطنطينية لابد أن يحدث حربا أوربية عامة ، من أجل ذلك تذرع محمد على بالنبات وتمسك بمطالبه الى النهاية ، أما عن رسالة وو البارون روسين " فان قنصل فرنس باسكندرية ومسيو و بوالكت " المندوب الخاص من قبل فرنسا قد خففا من وطأتها وكتب محمد على الى البارون يرفض شروط السلطان رفضًا جميلا بقوله: وواسمح لي ياسيدي السفيرأن أسألك بأى حق تدعونني لأن أضحى نفسي ، ان الشعب معى وما على إلا أن أرفع أصبعي فأثير الثورات في وو الرومللي " و وو الأناضول " وما دام الشعب معى ففي مقدورى أن أعمل كل شيء ، وأن دعوتك لى بأن أتخلى عن الأقاليم التي أحتلها هي بمثابة الحكم على بالاعدام السياسي ، غير أني واثق أن فرنسا وانجلتر لا يبخلان بالانصاف '' وختم محمد على خطابه بعزمه على التمسك عطالبه (١).

<sup>(</sup>١) مذكرات جيزو: الجر، الرابع ص ٤٦

# مساعى الصلح:

ولأجل أن يتبع القول بالعمل أرسل محمد على فصائل من الجند الى سوريا وأمر ا براهيم بالزحف على القسطنطينية اذا لم يقبل الباب العالى . شروطه بعد مرور خمسة أيام من وصول خليل باشا الحامل لشروط محمد على ، وأمره بمواصلة الزحف حتى تجاب طلباته (١) .

فلما وصلت الأخبار الى القسطنطينية زاد رعب السلطان ، وكتب الباب العالى يطلب الى سفير روسيا الاسراع باحضار القسم الثانى من المدد الروسى ، فوقع الحبر على و روسين وقعا أليما أعاد إليه رشده السياسى فعرف حقيقة الحالة وأنه لا يمكن أن يغادر الروس البسفور بجرد انسحابه من القسطنطينية أو بضرب سواحل الاسكندرية ، وعرف أنه إذا ما تم الصلح بين السلطان والباشا فان الروسيا لايمكنها أن تبرر وجودها على سواحل البسفور وتضطر حينئذ إلى الجلاء ، لذلك عمد و روسين على سواحل البسفور وتضطر حينئذ إلى الجلاء ، لذلك عمد و روسين و بعد مفاوضات دارت بشأن استئناف القتال ، وجد الباب العالى أن وبعد مفاوضات دارت بشأن استئناف القتال ، وجد الباب العالى أن أن يذهب المسيو و دى قارن و كيل فرنسا السياسي الى و كوتاهية أن يذهب المسيو و دى قارن و كيل فرنسا السياسي الى و كوتاهية و تعرض عليه شروط السلطان القاضية بمنحه جميع قاعدة ابراهيم الحربية و يعرض عليه شروط السلطان القاضية بمنحه جميع سوريا ، و يفهمه بأن رفضه لهذه الشروط مما يغضب فرنسا كثيرا (٢).

فسافر و دى فارن " فى ٢٠ مارس ولما عرضت الشروط على ابراهيم باشا طلب اضافة و ديار بكر "و و ارفا " وميناء واحدة على الأقل فى إقليم و اطنة " فرجع و دى فارن " فى ١٥ أبريل سنة ١٨٣٣ وقال ان ابراهيم لم يسعه الا الاذعان لنصيحة انجلترا وفرنسا وأنه متأكد من أن الباب العالى

<sup>(</sup>۱) سجلات وزارة الخارجية (تركياً ) : رسالة نمرة ٢٠ في ٢٧ مارس سنة ١٨٣٣

<sup>(</sup>٢) سجلات وزارة الخارجية (تركيا) : من مندوفيل ٣١ مارس سنة ١٩٣٣

لا يضن عليه باقليم و اطنة " وأنه قد أصدر أوامره بالجلاء منوراء جبال الطوروس على الرغم مر . . . أوامر والده الصريحة بعدم الجلاء مالم تجب مطالبه (۱) .

# حرج مركز السلطان وصلح كوتاهية :

ولكن لما علم بأن الباب العالى لم ينزل عن "اطنه" بعد أن وافق على ذلك مبدئيا أوقف حركة الجلاء وانتظر سير الحوادث. وأخيرا عجل السلطان بتسوية المسألة على الرغم من حضور قسم ثالث من المدد الروسى وذلك لأن الأحوال الداخلية فى الدولة كانت فى حالة من عجة: فان ابراهيم باشا كان يحتل جزءا كبيرا من " الأناضول " فأصبيحت القسطنطينية مهددة بالمجاعة فى أى وقت ، وقد زاد فى ارتباك الحالة الاقتصادية وجود المدد الروسى الذى أصبح عدده أكثر من ٠٠٠٠، ٣ ، زد على ذلك الاضطراب السياسي الكامن الذى سببه استعانة السلطان بعدو الأتراك القديم ، هذا السياسي الكامن الذى سببه استعانة السلطان بعدو الأتراك القديم ، هذا الحائن ضغط سفراء فرسا وانجلترا قد جعل السلطان يجيب ابراهيم باشا الى مطالبه وذلك بأن عينه محصلا لاقليم "واطنة" وكانت قد نشرت الجريدة الرسمية الأقسام الأخرى التي عين عليها عهد على واليا فتم الصلح بذلك بين عليها عهد على واليا فتم الصلح بذلك بين عد على والسلطان ، و يعرف هذا الصلح باتفاق "كوتاهية" وفى ١٦ مايو الصلح بين الباشا والسلطان .

\* \*

# نتيجة الصلح وتفوق روسيا :

· . k

غيرأنه ما كاديتم هذا الصلح حتى أوقد شرارة كادت تضرم نار حرب دولية . وذلك أن السلطان مجمود تعلم من تجاريبه الحديثة درسا جديدا

<sup>(</sup>١) سجلات رزارة الخارجية (تركيا) : رسالة نمرة ٧٠

وهو أنه لما اشتدت الأزمة وانهزمت جيوشه ولى وجهمه نحو أصدقائه يطلب المساعدة الفعلية فلم يسعفه أولئك الذين طالما أعلنوا إخلاصهم له إلا بالكلام والقول الجميل . أما الروسيا فلما وجه اليها الطلب أجابته على الفور بالجيوش والأساطيل ، من ذلك عرف السلطان الناحية التي يجب أن يولى وجهه شطرها إذا ما اضطر لطلب المساعدة .

وفى يوم ٦ ما يو عقب تسوية صلح كوتاهية أرسل القيصر سفيرا فوق العادة وقائدا عاما للقوات الروسية فى الدولة العلية هو الكونت ووأرلوف Orloff يحفظ التوازن أمام نفوذ أمير البحر وروسين الذى جلب على نفسه سخط القيصر نيقولا بسبب سلوكه فى الأزمة الأخيرة. وكان الكونت وأرلوف من من أكثر المقربين للقيصر اخلاصا ، ومهمته الظاهرية مراقبة اخلاء الجنود المصرية لآسيا الصغرى والاطمئنان على سلامة العاصمة ، ولما كان ابراهيم قد بدأ فى الجلاء فعلا عمد الكونت الى الاشتغال بالجزء الهام من مهمته فأخذ يقنع وزراء السلطان بأن لا سلامة للباب العالى الابقدر المعونة التي يمكن الروسيا أن تمد بها تركيا، وأخذ يواصل الاجتماع بالوزراء كل يوم حتى كاد يغطى على نفوذ وروسين و وبنسنبي وأخيرا في ١٠ يوليه انسحبت القوات الروسية بعد أن غادرت الجنود المصرية الأراضي العثانية .

# عقد معاهدة هنكار اسكلسي :

غير أنه قبل انسحاب القوات بيومين كان قد تم التوقيع على معاهدة ومنكاراسكلسي وهي معالفة هجومية دفاعية خاصة بين السلطان والقيصر ، وقد حفظ الباب العالى أمر هذه المعاهدة سرا فلم يبح وو الرئيس افندى شيء عنها لسفيرى انجلترا وفرنسا ، فأقلق هذا الأمر بال هاتين الدولتين وجعلهما ينظران الى هذه المعاهدة نظر المستريب بعد أن علما بعقد المعاهدة بطريق غير رسمى، وأهم ما في هذه المعاهدة شرط سرى فحواه أنه في مقابل المساعدة الحربية التي يتعهد القيصر بتقديمها للسلطان لا يريد القيصر أن

يطالب السلطان بمساعدة فعلية ، و يكتفى منه باغلاق وو البوغازات "عند الحاجة فى وجه السفن الحربية لأية دولة ، وليس فى هذا الشرط شىء يغاير السياسة القديمة التى يتبعها الباب العالى منذ زمر بعيد وهى إغلاق البوغازات وقت الحرب ، غير أن اللغز هو فى جملة وو عند الحاجة " (۱) و بدون هذه الجملة لا أهمية للعاهدة أبدا ، فبفضل هذه الجملة تتمكن الروسيا من الدخول الى البحر الأسود والحروج منه متى شاءت و يمكنها اذا ما أعلنت الحرب على أية دولة أن تقفل أمامها البوغازات وتصبح بمأمن من أى هجوم بحرى ، و ينتج من ذلك أن تصبح تركيا تحت أمر الروسيا مثل هذه برهان على حالة الضعف والاستكانة والحوف الشديد التى وصلت مثل هذه برهان على حالة الضعف والاستكانة والخوف الشديد التى وصلت اليها الدولة العثمانية . فلا يستغرب اذن قول محمود الشانى فى حالة ثورانه الفكرى: وما ذا يهمنى من أمر الدولة جميعها ، ما أهمية القسطنطينية لى الفكرى: وما ذا يهمنى من أمر الدولة جميعها ، ما أهمية القسطنطينية لى الني أضحى الاثنتين معا للرجل الذي يحمل لى رأس عهد على الشرا

# احتجاج انجاترا وفرنسا :

أما انجلترا وفرنسا فلم يدهشا لعقد مثل هذه المحالفة بين الروسيا وتركياً لأن دلائل الأحوال في الأزمة الأخيرة كانت تشير الى احتمال وقوع شيء مثل هذا ، وكانت نتيجة ظهور هذه المعاهدة أن زادت عرى الوفاق بين الحكومتين توثقا فقدما احتجاجاتهما في القسطنطينية وسنت بطرسبورج وذكرا في الاحتجاج المقدم للكونت و نسلرود "كبير و زراء الروسيا: وأن المعاهدة غيرت علاقات تركيا والروسيا وصبغتها صبغة جديدة لا يسع الحكومتين ازاءها الا أن تضرب عنها صفحا وتعمل كما لى كانت هذه. المعاهدة غير موجودة ".

Au besoin (1)

<sup>(</sup>٢) مذكرات جيزو : الجزء الرابع ص ٥٠ ٪

فقال الكونت و نسلرود " فى جوابه : و إن المعاهدة دفاعية محضة ولا يقصد منها إلا المحافظة على كيان تركيا ، أما من جهة تغيير العلاقات بين تركيا وروسيا فان المعاهدة قد استبدلت علاقات مبنية على العداء والريبة بعلاقات غيرها سداها ولحمتها الاخلاص والمودة ، وأن القيصر موطد العزم على التمسك بتعهداته للدولة على حسب المعاهدة فيعمل كما لو لم تعلر ... تصريحات الحكومتين "(۱) .

#### اتفاق النمسا وروسيا :

أما موقف النمسا فكان في جانب الاعتدال أثناء هذه الأزمة ، إلا أن و مترنخ "كان لا يميل الى اتفاق المبادئ الحرة بين انجلترا وفرنسا ولذا اتجه نحو و نيقولا " قيصر الروسيا الذي باح له بما في قلبه نحو الدولة العثمانية وحفظ الحالة السياسية الحاضرة فتشجع و مترنخ " بتفاهمه مع القيصر وأنحى باللائمة على انجلترا وفرنسا وأعلن أنه لو كان موقع النمسا موافقا لما تردد في تقديم المساعدة للسلطان بنفسه ، غير أن هذا لم يمنع و مترنخ " من أن يلوم القيصر على عقده معاهدة ظاهرها يزيد على نفعها الحقيق ، وانتظر و مترنخ " فرصة ينسخ فيها المعاهدة بغيرها فجاءت هذه الفرصة عند اجتماعه بالقيصر في و منشنجرات "حيث عقد اتفاقا سريا لحفظ كيان الدولة ، وفحوى الاتفاق أن الروسيا والنمسا تتعهدان بمنع عهد الحكومي في القسطنطينية فان الروسيا والنمسا تتفقان سويا على كل نقطة على من حيث النظام الجديد (٢)وليس في هذا الاتفاق شيء يخالف أفكار انجلترا وفرنسا، ولكن كره القيصر نيقولا للبادئ الحرة السائدة في حكومتي الغرب الدستوريتين جعله يعضد هذا الاتفاق مع النمسا سرا من غير أن يعلم به الدستوريتين جعله يعضد هذا الاتفاق مع النمسا سرا من غير أن يعلم به الدستوريتين جعله يعضد هذا الاتفاق مع النمسا سرا من غير أن يعلم به الدستوريتين جعله يعضد هذا الاتفاق مع النمسا سرا من غير أن يعلم به الدستوريتين جعله يعضد هذا الاتفاق مع النمسا سرا من غير أن يعلم به الدستوريتين جعله يعضد هذا الاتفاق مع النمسا سرا من غير أن يعلم به

<sup>(</sup>۱) سجلات وزارة الحارجية (روسيا) في ۲ نوفبر سنة ۱۸۳۳

<sup>(</sup>۲) سبحلات وزارة الخارجية (النمسا) ‹‹سرى٬٬ف ٤ ١ يوليه سنة ١٨٣٤

انجلترا وفرنسا فأصبحتا بعد ذلك تسيئان الظن بسياسة القيصر نيقولا وأغراضه و يعدانه أعدى أعدائهما الى أن انثلم الاتفاق الودى بين انجلترا وفرنسا فانضم نيقولا الى جانب والملمستون».

# أمانى القيصر نيقولا:

ومع ذلك فلم يدر في خلد نيقولا أن يعمل على إسقاط الدولة وقتئذ أو أن يغير في مركزها السياسي ، بل إن غاية ما كان يريده هو أن تبيق الدولة حافظة لمركزها واقفة ساكنة لا تتقدم ، وعلى القيصر أن يحيها من الحركات الحارجية أو الداخلية التي ربما تثير الدولة من رقادها . وبهذه السياسة الحكيمة الحفية كانت حكومة القيصر تؤمل أن تصبح الدولة العلية تحت سيطرة الروسيا من غير أن تضطر الى فتح أو اعلان حرب ، العلية تحت سيطرة الروسيا من غير أن تضطر الى فتح أو اعلان حرب ، وعلى الرغم من أن اتفاق ومنشنجراتز "قد نسخ معاهدة ووهنكار اسكاسي "كانت الدول قد بدأت تتخوف من أن تجد الروسيا مسوغا للدخول اذا فتحت المسألة الشرقية من جديد .

# الفصــــل الحادى عشر اتفاق الدول ضد مجد على

خطب وليم الرابع ملك انجلترا خطبة العرش في فبراير سنة ١٨٣٤ فقال: 

(انه منذ أن عقد الصلح بين السلطان ومحمد على لم يطرأ شيء يعكر صفو السلام، وأنه يعتقد أن لا يحصل شيء من ذلك ". ثم قال: ووستكون مهمة حكومتي منع حدوث أى تغيير في علاقات الدولة العثمانية بدول أخرى يكون من شأنه التأثير في سلامتها واستقلالها". أعلنت الحكومة ذلك ليطمئن الذين يخشون على سلامة الدولة العثمانية من تدخل روسيا، غير أن الأحوال في الشرق كانت تنذر بغير ذلك اذكان السلم مهددا في كل ساعة، وذلك لأن محمود الثاني أجبر على الاذعان لمطالب محمد على، فكان يضمر في نفسه الانتقام منه وعلى ذلك لم يكن صلح وكوتاهية "في الحقيقة مسلحة مسلحة .

وليس بعجيب أن تكون الحالة كذلك لأن شروط الصلح لم تكن أن حاسمة للنزاع القائم بين مجمد على والسلطان ، فالشروط مبهمة لا يمكن أن يطمئن لها بال أحد ، ولوكانت الدول أعلنت سيادة السلطان على جميع ولاياته وقصرت مجد على على أن يكون حاكما و راثيا على مصر وحاكما مؤقتا على ولايات آسيا مثلا لما تزعزع السلام مرة أخرى ولما اضطرت الدول الى الوقوع فى أزمة سياسية خطيرة فى سنة ١٨٤٠ ، ولكن الدول راءت فى ذلك الوقت تلافى الخطر الداهم من جراء تدخل الروسيا فضمنت بذلك السلام فى أور با وتركت الشرق مهددا .

#### معا كسة انجلترا لروسيا :

نعم كانت فرنسا تود أن تكون العلاقات بين محمد على والسلطان قائمة على أساس متين دائم . ولكن انجلترا لم تنظر الى أبعد من البسفور فقصرت كل جهودها على فصل تركيا من الروسيا ولم يعدم و بالمرستون وسيلة لاستفزاز روسيا ، فمن ذلك أنه أرسل السير و استر اتفورد كاننج سفيرا أمام حكومة وسنت بطر سبورج على الرغم من عدم ميل القيصر الى هذا التعيين ، ومن ذلك أيضا أنه أمر سفيره بالقسطنطينية بأن يدعو الأسطول الانجليزى في البحر الأبيض داخل الدردنيل اذا طلب السلطان المساعدة (١) وعلى العموم أصبحت العلاقات متوترة بين انجلترا والروسيا الى درجة توقع الناس معها الحرب .

# قيام سوريا وتحرك الباب العالى :

وفى ذلك الوقت قامت ثورة فى سوريا على أثرادخال ابراهيم باشا نظام القرعة العسكرية وجمع السلاح من الأهالى فشغل مجمد على وكان السلطان يترقب الفرصة للانتقام منه فلما قامت الثورة فى مايو سنة ١٨٣٤ فكر السلطان فى إرسال أسطوله لمعاقبة مجمد على ، واستطلع رأى انجلترا وفرنسا فى ذلك فكان جوابهما أن عرش الحلافة يصبح فى خطر اذا جازف السلطان بحرب ضد مجمد على . ولما أبى مجد على دفع الجزية فى سنة ١٨٣٤ فاتح الباب العالى سفير الروسيا بقصد تطبيق معاهدة وه هنكار سكاسى " فتقدم الروسيا المساعدة اللازمة للسلطان ضد الوالى الثائر ، فكان جواب روسيا : ووان الروسيا لا تستطيع ذلك لأن المعاهدة دفاعية محضة ولا يمكن الروسيا تقديم المساعدة مادام الباب العالى هو البادئ بالعدوان وعلى ذلك نصحت له الروسيا بالعدول» (٢)

<sup>(</sup>۱) سجلات وزارة الخارجية (تركيا) : من ° بالمرستون ''الى البحرية ٣٠ يُناير سنة ١٨٣٤ (٢) سجلات وزارة الخارجية (تركيا) ٢٣ أغسطس سنة ٤ سمة ١٨٣٤



بالمرستون وزير خارجية انجاترا

#### الحماد الثورة:

ثم جاء تصريح "بالمرستون" بأنه اذا بدأ السلطان العداء وهزم في الحرب فان انجلترا وفرنسا لا يمكنهما حمايت من مجمد على كما فعلتا سابقا (۱) وكتب "بالمرستون" إلى البحرية الانجليزية ينبهها الى أن يستعمل القائد العام لأسطول البحر الأبيض حكته ونفوذه في ايقاف الحرب بين الأسطولين العثماني والمصرى ، واذا لم ينجح في ذلك فليذكر أن انجلترا في حالة صلح مع الجانبين وليلزم الحيدة التامة فلا يشترك بأى حال من الأحوال في الحرب. ولكن ما كادت تصل هذه الرسائل الى المسئولين حتى وصلت الأخبار بأن الثورة هدأت في الشام وأن مجمد على بفضل مساعدة الأمير بشير وغيره من زعماء الجبل أصبح قابضا على ناصية الحالة فهدأت مخاوف أو ربا وزال كل أمل للسلطان في الانتفاع بمشاغل مجمد على .

فلما استنب الحال في سوريا رجع مجمد على ورأى أن يخلص نفسه من سيادة السلطان عليه لما رآه من سوء النية ودس الدسائس في سوريا فأراد أن يسبرسياسة أوربا بشأن اعلانه الاستقلال ، فكتب سفراء انجلترا وفرنسا والنمسا الى حكوماتهم بذلك عجاء الرد بالرفض ونصحته انجلترا بالعدول عن تنفيذ مشروعه لأن حالة أوربا السياسية لايمكن أن تسمح له يتحتيق أمنيته (۲) فأرجأ مجمد على موضوع الاستقلال لفرصة أخرى ، وسعت فرنسا في سنة ١٨٣٦ في توطيد دعائم الصلح بين الباشا والسلطان بحل مرضى ولكن حبط مسعاها ، وذلك لأن الباب العالى كان قد فقد كل ثقة في فرنسا على أثر احتلالها بلجزائر وحمايتها لسواحل إفريقية الشمالية وخاصة في مدة وجود "تيير Tliers" على رأس الوزارة ، فكانت هذه السياسة من جانب فرنسا مدعاة للنفور بين انجلترا وفرنسا ، ولدخول تركيا في أحضان انجلترا .

<sup>(</sup>١) سجلات وزارة الخارجية (تركيا): من " بالمرستون" في ٢٣ أغسطس سنة ١٨٣٤

<sup>(</sup>٢) سبجلات وزارة الخارجية ( تريا ) : من °° بالمرستون ٬٬ فى ١ نوفمبر سنة ١٨٣٤ ً

# اعتماد تركيا على انجلترا :

وكانت انجلترا تظهر شدة التمسك بمصالح الدولة العلية ولذلك صار لسفيرها في القسطنطينية اللورد وربيسنبي "الكلمة النافذة لدى الديوان العالى . وكان اللورد وربيسنبي " شديد الكره لروسيا ولكن كرهه لمحمد على كان أشد وأنكى ، إذ كان محمد على في نظره بثرة في جسم الدولة تمتص ماء حياتها وعونا لروسيا في تنفيذ أغراضها مر الدولة ، وكان كلما أعان وربيسنبي "عدم ارتياح حكومته من تسوية وركوتاهية " وهذا بعكس الروسيا التي كانت تشدد دائما في بقاء الحالة كما هي — زاد اعتماد تركيا على الحكومة الانجليزية التي مافتئت تنصح لها بتنظيم جيشها وأسطولها فعين الباب العالى الضابط البروسي و فون ملتكه Moltke " لاصلاح فعين الباب العالى الضابط البروسي و فون ملتكه Moltke " لاصلاح ألجيش وعين ضباطا من الانجليز لإصلاح الأسطول ، وأخذ و بنسنبي " عوانه في سوريا للتجسس على قوة محمد على ولتحريك الرأى العام ضياده .

#### بوادر الاستعداد :

كذلك عين السلطان حافظ باشا وهو من المقربين الحربيين حاكما على ما بين النهرين، والغرض من ذلك تكوين جيش وتدريبه بالأراضي المجاورة ودس الدسائس ضد الحكومة المصرية ، وعلى العموم لم يترك و بنسنبي ولا الوزير و بالمرستون فرصة تمر من غير إيذاء عهد على . مثال ذلك أنه في سنة ١٨٣٨ أرادت انجلترا أن تضرب عهد على في نقطة حيوية من موارد ثروته وذلك بعقد معاهدة تجارية بينها و بين الباب العالى بمقتضاها زادت ضريبة الواردات الى مربح مت بمقتضاها احتكار التجارة بجيع أصنافها ، وكان يظن أن هذا الشرط يشل حركة عهد على المالية ، ولكر والباشا

لم يتوان قط فى قبول المعاهدة من غيراهتهام ، وصرح و لكامبل "معتمد انجلترا السياسى بمصر بأن المعاهدة ستكون سببا فى زيادة ثروته زيادة تفوق ما كانت تجلبه له محتكراته(١).

## مجد على يحاول كسب رضاء انجلترا:

قبل عهد على المعاهدة التجارية كسبا لرضاء انجلترا لأنه كان شاعرا بعدم صداقتها له ، ولقد اجتهد بكل الطرق المحكنة في إرضاء حكومة انجلترا لتقلل من حدتها ضده ، فأرسل البعثات الى معاملها ودور صناعتها البحرية ، وساعد مساعدة لاتقدر في نجاح طريق التجارة بين البحرالاً حمر والأبيض، كذلك اضطر أن يطأطئ رأسه أمام رغبة انجلترا في احتلال و عدن "سنة ١٨٣٩ وما كان مجد على ليسمح لأية دولة باحتلال هذه الميناء التجارية الحصينة . كل هذا أثر في سياسة و بالمرستون " بعض التأثير ففف من غلوائه وأرسل مندو با برلمانيا وهو الدكتور و بورنج Bowring" ليكتب تقريرا ضافيا عن حالة مصر و إصلاحات مجد على ، ورفض الدخول في معاهدة هجومية مع الترك ضد مجد على ، وفوق ذلك أعلن استعداده لبقاء شروط و كوتاهية " بأن كلف سفيره و بنسنبي " أن يشدد على السلطان في تفهيمه و أنه وان كانت انجلترا ترى من المحتم عليها مساعدة الباب العالى ضد أي هجوم من جانب عهد على فان المسألة تتغير اذا بدأ السلطان بالمهاجمة "۲) .

ولكر. بينما كانت علاقات مجد على بالدول آخذة فى التحسين كانت علاقاته بالسلطان لا تبعث على الرضا وحسن التفاهم ، فقد وضع السلطان الانتقام نصب عينيه بعد إهانة و كوتاهية " ولما لم ينجح في سنة ١٨٣٤

<sup>(</sup>١) تاريخ حياة بالمرستون : الجزء الثاقى ص ٧٥٧

<sup>(</sup>٢) أوراق برلمانية : من " بالمرسنون " في سنة ١٨٣٩

أجل اليوم لتاريخ آخر، وقصر همه على ابتزاز الأموال من مجد على بقدر ما يمكن فبلغت الأموال التي سحبها السلطان فى سنة١٨٣٧ أكثر من نصف مليون ريال(١).

# ارتباك مهد على المالى بسبب مركزه السياسى:

كل هذا زاد في ارتباك عد على المالي وكلف الخزينة المصرية فوق طاقتها ، ولوكان هناك فائدة من دوام الصرف لأجاب عمد على طلبات السلطان من غير تململ ، ولكن الدلائل كانت تنبئ بوقوع الحرب لا محالة . وكانت عيون عمد على تعلمه بكل ما يدور في الحكومة العثمانية في حينه . من ذلك أصبح مركز عهد على مهددا من كل جهة فالجيش العثماني فيا وراء النهرين يهدد سوريا وحدود مصر نفسها وأصبح من المحتم إعداد جيش وأسطول ليكونا على استعداد لمقابلة الطوارئ . فزادت بذلك نفقات عمد على زيادة عظمى امتصت ثروة مصر وأثارت سخط الناس وغيرت حالة مصر من رغد وهناء الى خوف وانهماك في إنتاج ثروة ضائعة في سبيل ايقاف تعدى الأتراك على مصر .

# عد على يطلب استقلال مصر:

لذلك عزم مجد على فى سنة ١٨٣٨على أن يضع حدا لمركزه وكان قد انتهى فى ذلك الوقت من اخضاع نجد ودانت له شبه جزيرة العرب سياسيا وتجاريا فأعلن معتمدى الدول رسميافى اجتماع خاص بعزمه الثابت على إعلان استقلاله قائلا: ولا يمكنى أن أرضى بترك ما شيدته من المنافع والمرافق الحيوية بمصر طول هذه السنين مما كلفنى أموالا طائلة كدور الصناعة البحرية والاسطول والبواخر والمصانع وعددها وعمالها والمدارس المتعددة والبعثات والمعاهد العلمية التي أنشأتها على النمط الأوربى والمناجم التي فتحتها

<sup>(</sup>١) راجع رسالة توماس واجهورن في سنة ١٨٣٧

فى سوريا لاستخراج الفحم والحسديد والقنوات والطرق التى رسمتها بمصر وسوريا — لا يمكننى ترك كل هـذا للفناء فى يد الباب العالى بعد موتى . وان قلبى لينفطر كلما ذكرت أن ثمـرة أتعابى ضائعة ومصيرها للفناء وأن أولادى وأسرتى ستترك بعد موتى تحت رحمة الباب العالى "(۱).

#### جواب الدول:

بفاء جواب الحكومة الانجليزية: ود بأن الحكومة ترى من المستحيلات تنفيذ مشروع على على وترى من نتائجه المحققة الدمار للباشا ". وأجابت فرنسا: وبأنها علمت بمزيد الدهشة والأسف عزم عد على على اعلان استقلاله . وأن الحكومة الفرنسية ستضع كل العقبات ضد تنفيذ هذا المشروع "(٢) أما و مترنخ "فقال: وان صفو السلام في أور با لا ينبغي أن يعكر" . وعبثا حاول الباشا بعد ذلك أن يطلب من الحكومة الانجليزية اتخاذ التدابير اللازمة للحافظة على السلم في الشرق. وقال بلا جدوى إن مالية مصر لا يمكن أن تتحمل نفقات التسليح باستمرار واحتمال الضرائب الزائدة التي اضطر إلى وضعها . ولما لم تجبه الحكومات إلى طلبه ترك مسئولية ما يقع من الحوادث على عاتق الدول وسافر إلى السودان مع أنه قد كان بلغ السبعين من عمره ليفتش على مناجم الذهب التي كان ينفق عليها وأخبر و كامبل " انه إذا رجع ومعه كثير من الذهب فانه يستغني عن الجيوش وعن الأصحاب في معاملة الباب العالى (٣) .

#### رغبة السلطان في الحرب:

غير أرف السلطان لم ينتظر وصول ذهب مجد على وانتهز فرصة تغيبه بالسودان وأخذ يحشد قواته على حدود سوريا ، وذلك لأن موقفه إزاء

<sup>(</sup>١) سجلات وزارة الخارجية (مصر): من (وكامبل ''الى ( بالمرستون '' ه ٢ ما يوسنة ١٨٣٨

 <sup>(</sup>۲) سجلات و زارة الخارجية (مصر): من و بالمرستون "الى و كامبل" ۷ بوليه سنة ۱۸۳۸

<sup>(</sup>٣) سجلات رزارة الخارجية (مصر): من ٥٠ كامبل "الى ٥٠ بالمرستون" ٢٢ يوليه سنة ١٨٣٨

الوالى كان موقفا مهينا للغاية . فأى ملك أو سلطان يرضى بأن يبرم صلحا مع تابع له بشروط خاصة تحط من قدره "واذا كانت الظروف قد اضطرت السلطان إلى أن ينزل عن هذه الأقاليم ألا يكون من أول واجباته التخلص من هذه الربقة غير الشرعية متى سنحت له فرصة "على أن السلطان كان السلطان كان الشيخوخة ، وكان كاما كبر نما حبه للانتقام من ذلك الذي غطى اسمه على اسم السلطان ، وامتدت ممتلكاته من جبال طوروس شمالا الى النيل الأبيض جنو با ومن خليج العجم شرقا الى جزيرة كريد غو با ، وهذا النيل الأبيض مصر والسودان ، والشام واطنه وكريد و بلاد العرب بما فيها المدن المقدسة . كل هذه البلاد كانت تحت حكه ، وكان العالم الاسلامي في جميع المناف المناف

ولقد كان السلطان شاعرا بكل هذا، ولذلك أجتهد في تخليص نفسه من هذا المركز الذليل ، فاستعد للحرب على الرغم من نصيحة كل أصدقائه ، ودهشت حكومات أور با لما علمت بأن السلطان سيكون البادئ بالعدوان بعد أن كانت الفكرة سائدة بأن عد على هو الذي سيضرب الضربة الأولى لأنه الجانب الأقوى ، ولقد عرف عد على ذلك فأكد لمعتمدي الدول عزمه على ألا يبدأ بالعدوان . وأخيرا بدأت الحرب وذلك بعد أن عبر الجنود الأتراك نهر الفرات وهو الحد الفاصل بين الجانبين . أما في القسطنطينية فان سفراء الدول حذروا الباب العالى من الحرب وأعان في القسطنطينية فان سفراء الدول حذروا الباب العالى من الحرب ، وأعان سفير الروسيا أن حكومته لن تساعد السلطان في حربه ضد عد على ، وصرب باق السفراء بمثل هذا الا سفير انجاترا فانه سلك سبيلا آنم .

# مقدرة السفير بنسنبي:

كان اللورد "بنسنبي" سفير انجانرا سياسيا بارعا وله خبرة وقدرة غريبة في تكيف التعلمات التي ترد اليه من حكومته بحيث يجعلها أو افني أغراضه

وآرائه (۱) ومن سوء الحظ أن كانت أفكار بالمرستون و بنسنبي متفقة في النهاية ، غير أن بنسبني كان يزيد على بالمرستون بميله الى استخدام الطرق السرية للنجاح في مشروعاته . فعلى الرغم من الأوام، الصريحة التي وصلت اليه أخيرا تؤكد عليه بأن يبدى النصح للسلطان لتجنب الحرب ، كتب بنسبني الى حكومته يقول : " أنه نصح للسلطان بأن يؤخركل شيء أن لم يكن في الامكان ترك كل شيء نهائيا " (۲) وصرح للحكومة العثمانية بأن يكون الباب العالى قد أخذ الضمانات الكافية للنجاح . فتشجع الباب العالى يكون الباب العالى قد أخذ الضمانات الكافية للنجاح . فتشجع الباب العالى بهذه الارشادات الحفية وصدق ما كان يكتبه حافظ باشا من التقارير المكذو بة عن حالة الجيش العثماني ، ورأى السلطان أنه في كلت الحالتين لا يخسر شيئا لأنه اذا انتصر في الحرب فيها واذا هزم فان انجلترا وروسيا لا يحسر شيئا لأنه اذا انتصر في بالقضاء على الدولة .

## الحرب الشامية الثانية:

وقف الجيشان وجها لوجه وكان الجيش المصرى بقيادة ابراهيم باشا على أرض مصرية عند و عينتاب " والجيش التركى عند قرية " نصيبين " وكانت القوات تكاد تتكافأ ٢٠٠٠٠ مصرى و ٢٠٠٠٠ تركى ، الا أن المدفعية التركية كانت تفوق المصرية فوقانا ظاهرا . وكانت أوامر ابراهيم صريحة في عدم البدء بالعدوان وعلى الرغم من تحرش القوات التركية فانه تحمل كثيرا حرصا على تنفيذ أوامر والده (٣) .

حقاً لقد كان مجمد على يتوق الى محاربة السلطان ولكنه كان مصماً على أن يبدأ السلطان الهجوم أولا وذلك كسبا لرضا الدول ، ولكى يبرهن

<sup>(</sup>١) الحرب في الشام لتابيير: الجزء الثاني ص ٣١

<sup>(</sup>٣) أوراق برلمانية : من ينسنبي الى بالمرستون ه أبريل سنة ١٨٣٩

<sup>(</sup>٣) أوراق برلمانية : من ابراهيم باشا الى حافظ باشا ٨ يونيه سنة ١٨٣٩

على شعوره السلمى أخبر معتمدى الدول بأنه مستعد لسحب جنوده الى جنوب دمشق اذا عبر الأتراك نهر الفرات ثانية ، واذا ضمنت الدول المحافظة على السلام فانه يسحب جنوده من سوريا جميعها ويقبل شروط الصلح(١).

ولكن السلطان كان مصمها على الحرب فبدأ حافظ باشا بالعدوان وذلك بإثارة الفتن بين قبائل سوريا وتوزيع الأسلحة عليهم وأخيرا بمهاجمة بعض فرق الجيش المصرى فى أرض داخل حدود سوريا (٢) فلما كتب ابراهيم لوالده بما حصل كتب اليه مجد على بأن يرد هجوم الأتراك وأن يعبر الحدود اذا اقتضى الحال ذلك وقال فى رسالته: ووكلما صبرنا وكظمنا شعورنا مراعاة لرغائب الدول تقدم العدو ، واذا صبرنا أكثر من ذلك عجزنا عن صده "فبدأت الحرب وأصبح مستقبل الحلافة العثمانية معلقا .

#### sie -

#### اتفاق انجلترا وفرنسا ضد روسيا :

أخفق ممثلو الدول في التشديد على السلطان بضرورة مراعاة اتفاق و كوتاهية " وكذلك أهملوا الإجابة عن مطالب مجمد على المعقولة فنتج من ذلك أن أصبحت الدول أمام خطر طالما عملوا على تجنبه منذ معاهدة "هنكار سكاسي " ذلك الحطر هو اثارة المسألة الشرقية وفتحها من جديد واحتمال وجود الأسطول الروسي في البسفور . ولم يكن بين الدول من يحسن الظن بنيات الروسيا غير النمسا ، أما باقي الدول فقد كان جل همهم عدم ايجاد ظروف تنتمل منها الروسيا عذرا لتقديم المساعدة على حسب عدم ايجاد ظروف تنتمل منها الروسيا عذرا لتقديم المساعدة على حسب مروط المعاهدة . وكانت حكومتا انجلترا وفرنسا متفقتين على منع الروسيا من التدخل بمفردها ، فن أجل ذلك أصدرتا التعليات اللازمة لأسطولهما من التدخل بمفردها ، فن أجل ذلك أصدرتا التعليات اللازمة لأسطولهما

<sup>(</sup>١) أوراق برلمانية : من " كشليه" الى "سولت" ٧ يونيه سنة ١٨٣٨

<sup>(</sup>۲) « « : من " کامبل" الی " بنسبنی " ۲ یونیه سنة ۱۸۳۸

بأن يبحرا إلى الشرق الأدنى و يسعيا جهدهما فى إيقاف الحرب بين السلطان ومجمد على ، ثم كتبتا إلى سفيريهما بالقسطنطينية تعلمانهما بأنه إذا دخل الأسطول الروسي البسفور لأى سبب كان، وجب أن يسمح للا سطولين الفرنسي والبريطاني بالدخول أيضا (۱) و بلغ الاتفاق بين انجلترا وفرنسا درجة عظيمة حتى صرح و بالمرستون سفير فرنسا بانجلترا: و بأن أعمال الحكومتين أصبحت أشبه بمعاملة عضوين في وزارة واحدة " .

#### اقتراحات الدول بشأن الحالة :

كان هذا الاتفاق نتيجة خوف انجلترا الشديد من انفراد روسيا بالعمل. وكانت أعمال الروسيا في وسط آسيا وتحريضها للا فغان والعجم ضد انجلترا مما ملا قلوب البريطانيين خوفا على ممتلكاتهم في الشرق وحنقا على روسيا التي أصبحت منذ عقد معاهدة وهنكارسكلسي الحامية الوحيدة للسلطان، فاعتقد والملوستون أن الفرصة قد سنحت أخيرا للقضاء على هذه المعاهدة ليحل محلها مؤتمر دولي ينظر في المسألة الشرقية بجزئياتها (٢).

أما فرنسا فانها كانت تريد عزلة الروسيا التي كانت تعارض في عرض المسألة الشرقية على مسامع مؤتمر مكون من أعدائها . وعارضت النمسا في تنفيذ مشروع يضر بمصلحة حليفتها الروسيا واقترحت أن يصرف النظر عن مؤتمر لابد أن ينضم اليه مندوب عثماني ، واقترح ومتزنخ " أن يعقد سفواء الدول في وقيينا" اجتماعات يتذاكرون فيها في الحالة ، فوافقت الدول على هذا الاقتراح وكتبت الى سفرائها بالقسطنطينية بقبول التعليات التي يرسلها سفراء حكوماتهم في فيينا (٣)

<sup>(</sup>١) أوراق برلمانية : "بالمرستون" الى "بنسنبي" ١٨ يوليه سنة ١٨٣٩

<sup>(</sup>٢) مذكرات حيزو : الجزء الرابع : من "بوركني" الى "سولت" ٢٥ ما يوسنة ١٨٣٩

<sup>(</sup>٣) أوراق ربانية : رسالة نمرة ٨٣ في ٢٩ يونيه سنة ١٨٣٩

## مساعى فرنسا لوقف الحرب:

ولكن رأت فرنسا أن عقد اجتماعات السفراء في فيينا لا يفيد السلم المارشال شيئا وأن الدماء ستراق في الشرق اذا لم تتخذ تدابير فعالة فأرسل المارشال وصولت (Soult) " رئيس الحكومة الفرنسية ملحقين عسكريين أحدهما الى القسطنطينية والثاني الى اسكندرية لأخذ الأوام اللازمة الى قواد الجيوش المتحاربة بايقاف الحرب أينما وصلتهم الرسالة وفعلا نجح الضابط و كاليير " المرسل الى محمد على فأخذ الأوام الى ابراهيم بالوقوف، ولكن قبل أن يصل الى معسكر ابراهيم كانت الجيوش قد اشتبكت في واقعة في ان يصل الى معسكر ابراهيم كانت الجيوش قد اشتبكت في واقعة في ساعات قليلة بالمدفعية والركبان فقط ولم تشترك المشاة في الموقعة قط (١٠). وقال سفير ألمانيا في القسطنطينية أن سبب الهزيمة هو أن حافظ باشا خالف في ساعات البروسيين وفضل حرب العراء على حرب الخنادق. ولم تصل أخبار الهزيمة الى آذان صاحبها السلطان مجود الثاني الذي قضى نحبه في الثلاثين من شهر يونيه وبفضل مساعي الوزير خسر و كتمت الأخبار حتى نصب السلطان عبد المجيد بن مجود ولم يبلغ سنه اذ ذاك السادسة حتى نصب السلطان عبد المجيد بن مجود ولم يبلغ سنه اذ ذاك السادسة عشرة من عمره فتم ذلك بلا سفك دماء أو قيام ثو رات كالمعتاد .

## نكبات الباب العالى:

غير أن الكوارث ما فتئت تتوالى على الدولة الواحدة تلو الأخرى ففى اليوم الذى وصات فيه أخبار هزيمة وو نصيبين " إلى القسطنطينية قام أمير الأسطول العثانى ووأحمد باشا فوزى " وخاف مغبة حكم خسرو باشا وخليل باشا فأدار دفة الأسطول نحو الاسكندرية ولم يطلع فوزى أحدا على عزمه إلا بعض الضباط المقربين وترك باقى البحارة ومن بينهم الضابط الانجليزى وواكر Walker " على جهل تام بما ينوى عمله .

<sup>(</sup>١) أوراق برلمانية : من ((هملتن " الى ((بالمرستون " ٢٤ يوليه سنة ١٨٣٩

وقد اتضح فيا بعد أن الأسطول الفرنسي بقيادة أمير البحر ولالند "قاطع الأسطول العثماني في الطريق وعرف قصد أمير البحر أحمد فوزي فاستحسن الفكرة وطلب اليهم أن يحترسوا من مقابلة السفينة الانجابزية وفانجار"، ولما اقترب الأسطول من الاسكندرية استعد البحارة للحرب ولكن بدل دوى المدافع سمعوا طلقات السلام والترحيب من طوابي الاسكندرية والأسطول المصرى ووضع أحمد فوزى الأسطول العثماني طوعا بين يدى محمد على وهو في نظره القوة الوحيدة التي يمكنها المحافظة عليه ، فأصبحت الدولة في مدة أسبوعين فاقدة جيشها وسلطانها وأسطولها ولم يبق لها من أساليب الحماية إلا رعاية الدول وحكة محمد على .

وقد أبدى خسرو باشا حكمة سياسية فى أول الأمر بأن أرسل رسولا الى مجد على مهمته الظاهرة اعلان تولية السلطان الجديد ولكنه فى الحقيقة كان يحمل شروط الصلح معجد على وفحواها أن تجعل حكومة مصر و راثية فى أسرة مجد على ، غيرأن مجد على اغتمد على انتصاراته وطلب حكومة سوريا زيادة على مصر و رجع عاكف باشا المندوب العثماني مجلا بالهدايا .

# عداء بالمرستون لمحمد على :

ولما وصلت أخبار الكوارث التي أصابت الدولة العثمانية الى مسامع الحكومات الأوربية استولى عليها القلق وأبدت الاهتمام بالأمر وحنق و بالمرستون "حنقا شديدا على مجد على لظفره فى الحرب وساءه أن تقع تركيا بين برائن مجد على وفى قبضة الروسيا ، فأضمر لمحمد على منذ ذلك الوقت العداء والمعارضة الشديدة لمصالحه . من ذلك أنه صرح فى البركان بلاتردد بأنه لما كانت بلدة ونصيبين "واقعة خارج إقليم مجد على فانه لا يمكنه أن يقهم كيف يكون السلطان هو المهاجم (١)

وكتب و بالمرستون " الى سفيره فى ثيينا يقول : و ان التصاريجد على فى واقعة ٢٤ يونيه لا يمكن أن يخول له أى اعتبار خاص من جانب الدول

<sup>(</sup>١) بمجوعة هسارد : ٢٠٠ أخسطس سنة ١٨٣٩ و ٢٠ مارس سنة ١٨٤٠

الخمس بل قد يؤدى انتصاره الى عكس مايتصوره لأن الواقعة قامت على الرغم من نصائح وتصريحات الدول" (١).

وقد كان أكثر ما ساء " بالمرستون " خضوع الأسطول العثمانى لمحمد على ، ففاتح فى الحال الحكومة الفرنسية بشأن الاشتراك لنزع الأسطول التركى من أيدى عهد على . وفعلا كتب " بالمرستون " للبحرية الانجليزية عن الحطة اللازمة لأجل ذلك حتى جاءه جواب الحكومة الفرنسية يذكره بأن أى عمل عدائى ضد عهد على من شأنه أن لا يسهل المشروع الذى تسير فيه انجلترا وفرنسا معا فأمسك من العمل (٢) .

## خطة فرنسا:

أما فرنسا فان سياستها كانت فى مصلحة عجد على منذ انتصاره ، وأصبح من واجبها الأدبى تسوية الحالة بأحسن الشروط له . غير أن علاقة تركيا بأو ربا كانت تتطلب من فرنسا اهتماما خاصا ، وكان جل أمانى السياسة الفرنسية أن تجمع دول أو ربا وتجعلها ضد سياسة القيصر فى المسألة الشرقية.

#### خطة الروسيا:

أما موقف الروسيا فكان موقفا محاطا بالاحتراس والحكمة فلم تتحرك لمساعدة السلطان في حربه مع مجد على لأنه كان المهاجم ، وما كان يتيسر لها الانتفاع بمحن السلطان لأن القيصر نيقولا كان قد صرف نفسه عن الأمل في حل المسألة الشرقية على المنهج الذي يريد ، هذا الى أن الروسيا كانت تعلم أن مجد على قوة لا يستهان بها ، وأنه يمكنه الوقوف أمام الروسيا اذا اشتبكت بمفردها في حرب ضده ، ولا يبعد أن تنحاز انجلترا وفرنسا حينئذ الى جانبه .

<sup>(</sup>١) حياة بالمرستون : جزه أول من ''بالمرستون'' الى''بوفيل'' ٢٦ يوليه سنة ١٨٣٩

<sup>(</sup>٢) مذكرات جيزر: الجزء الرابع من "سولت" الى " بوركني " ٦ أغسطس سنة ١٨٣٩

والحقيقة أن مجد على أخطأ فى ارساله الأوامر لا براهيم بالوقوف عقب موقعة وضيبين وغبة فى ارضاء و المرشال سولت و رئيس حكومة فرنسا ولو أن ابراهيم زحف على القسطنطينية و نزل الأسطول الروسي الى البسفور لما كان هناك شك فى النتيجة ، ولكن من حسن حظ أورو ما أنه لم تقع هذه الأزمة وأسرعت الروسيا باعلان رغبتها فى عدم تطبيق شروط معاهدة و هنكار سكاسي وكان من رأى الروسيا حينئذ أنه ما دام مجد على لم يهدد وجود تركيا بأور با وما دامت المفاوضات بشأن الصلح جارية بين الجانبين يحسن بالدول أن تراقب الحالة من غير تدخل ما لم يرفض مجد على شروط الصلح مع السلطان رفضا نهائيا (۱).

# اقتراح فرنسا:

وكانت فرنسا ترقب من بعد مجرى الحوادث فرأى و سولت "أن في تصريح الروسيا سببا يتذرع به لعزلتها سياسيا فأرسلت الحكومة الفرنسية البلاغ الآتى للحكومات لتبليغه لتركيا وهو: و أن الدول توافق تمام الموافقة على أفكار الباب العالى السلمية ولكنها تشدد فى أن لا يتم صلح مع مجد على مالم يوافق عليه الحلفاء الذين بتدخلهم يمكنهم أن يحصلوا للسلطان على شروط مضمونة وأكثر موافقة لمصلحته "(٢).

فقا بلت انجلترا والنمسا هذه الدعوة من فرنسا بالنرحاب و رأت هذه الدول أن الوقت قد حان للشروع في عمل ليس لمنع الروسيا من التدخل بمفردها فسب بل لايقاف مطامع عجد على الذي كان يستخدم نفوذه في القصر السلطاني لأجل الحصول على شروط حسنة ، فقد اجتمع كبار رؤساء الحكومة وقرر المجلس ارسال مندوب آخر لمحمد على يؤكد له أن مهمة المندوب الأول كانت لاعلان تولية السلطان الجديد فقط وأن الشروط التي قدمها

<sup>(</sup>۱) أو راق براكانية : من ''نسلرود'' في ٣ يونيه سنة ١٨٣٩

<sup>(</sup>٢) أوراق برلمانية : من "الدوق دلماسيا" الى "بوركني" في ٢٦ يوليه سنة ١٨٣٩

لم تكن نهائية ، وكان يظن أن الشروط التي يجملها المندوب الثانى أحسن كثيرا من الشروط الأولى اذ كانت تتضمن زيادة على جعل حكومة مصر وراثية جزءا من الشام ان لم تكن سوريا بأكلها (١١).

# تقديم المذكرة المشتركة:

فلما علم "مترنخ" بذلك رأى أن التصريح الذى أرسلته الحكومة الفرنسية اذا أعلنته الدول متحدة للباب العالى فان المفاوضات بين السلطان وعد على لابد أن توقف مراعاة لرغبة الدول. وفعلا أسرع فأرسل مذكرة ٢٧ يوليه سنة ١٨٣٩ الشهيرة لسفيره بالقسطنطينية لتسليمها للباب العالى ، وكتب مثلو الدول الى سفرائهم بالقسطنطينية ليشتركوا مع سفير النمسافى تقديم المذكرة للحكومة العثمانية.

وفى ٢٨ يوليه سنة ١٨٣٩ قبل سفر المندوب العثماني الى الاسكندرية قدم سفراء الدول <sup>1</sup>والمذكرة المشتركة <sup>2</sup>وفيها يذكرون الباب العالى بأن الدول الخمس متفقة فيما يختص بالمسألة الشرقية و يطلبون من حكومة السلطان أن لا يبرم أى اتفاق مع عهد على ما لم توافق عليه الدول (٢).

فتقبل الباب العالى هذه المذكرة بالشكر، ولكن يظهر من الخطاب الذى أرسله خسرو الى مجد على أن كبار الدولة كانوا يفضلون تسوية المسألة مباشرة مع عهد على ، وأنهم ينظرون الى تدخل الدول فى مسألة بين السلطان والوالى من غير ارتياح . الا أنه لم يسع الحكومة العثمانية أمام مطلب الدول الا موافقتها .

<sup>(</sup>١) أوراق برلمانية : من "نخسرو" الى "عجد على" يوليه سنة ١٨٣٩

<sup>(</sup>٢) أو راق برلمانية : رسالة عمرة ٢٢٦

# أثر تقديم المذكرة:

وأعلن معتمدو الدول المذكرة الى مجد على فى ٦ أغسطس سنة ١٨٣٩ فاشتد غيظه من خسرو وهو المسئول فى نظره عن قبول مثل هذه المذكرة التي سلبت السلطان استقلاله ووضعته تحت حماية الدول فى أور با ، وعلى ذلك أرسل لوكيله بالقسطنطينية أن يستمر فى مفاوضة الباب العالى كأن لم تقدم هذه المذكرة .

الا أن تقديم المذكرة للباب العالى من الدول الخمس لم تكن لتتوقعه فرنسا التي كانت تحسب أن حكومة الروسيا لا يمكن أن تسترك مع باقي الدول في اتخاذ هذه الخطوة . وكانت نتيجة اشتراك الروسيا احداث تغير عظيم في مجرى الحوادث السياسية الآتية فقد كتب سفير فرنسا بلندن الى حكومته يقول : وان اتفاق الروسيا الفجائي مع باقي الدول لم يكن منتظرا قط وأن الوقت قد حان لتغيير سياسة الريب والتهديد إزاء الروسيا (۱) " .

<sup>(</sup>١) أوراق برلمانية : من "بوركني" إلى "سولت" ١٨ أغسطس سنة ٢٨٣١

# الفصل الثانى عشر عند مفترق الطرق

#### ظهور وتفوق بالمرستون :

بتقديم المذكرة المشتركة انتهى الفصل الأول من المسألة الشرقية ولكن انضام الرَّوسيا الفجائي الى جانب الدول كان بمثابة ضربة لفرنسا جعلتهـــا تضطرب وتحارف سياستها ، وأصبح ووبالمرستون بعدها ذا اليد الطولي في ادارة الأمور بمهارة ومقدرة فائقة . تقلد ووبالمرستون وزارة الخارجية الانجليزية في سنة ١٨٣٢ وسار على منهج أستاذه وكاننج و في اتباع خطة هجومية لا ينقيد بتقاليد حزبية أو بمعاهدات ، بلكان رائده في سياسته المصلحة و بعد الصبت . وكان في ذلك الوقت في السابعة والأربعين من عمره نحيفًا وجريبًا لا تزعزعه الحوادث ولا يأبه بمن يخالف في رأيه ، وكان مستقلا في ادارة شؤون وزارة الخارجية لا يتدخل في أعماله لا ملك ولا وزارة . وكان اذا نوقش في والبرلان في خطته السياسية تجنب الموضوع الأساسي للسألة وأفاض في الكلام على نقط الموضوع الفرعيسة وختم الكلام ختاما مقبولا من الجميع . وبالفعل كان ووبالمرستون ككل سياسي لا يبالي بما يقوله أو بما يسلُّكه من السبل ما دام ذلك كله في سبيل تنفيذ أغراضه ، فلا غرابة اذن أن يصبح فوبالمرستون " قطب السياسة الأوربية في زمن كان يعيش فيه وممترنخ" و وولوى فيليب" و وونيقولا". وقد قر رأى وفرالمرستون في سياسته إزاء مسألة الشرق من أول ما بدأ النزاع بين الباشا والسلطان فقد كتب الى سفيره بباريس وواللورد جرانڤيل" يقول: ودانه قد استقر رأيه في الموضوع منذ زمن طويل وهو وجوب مساعدة السلطان بكل قوة و إخلاص سواء اشتركت فرنساأو لم تشترك (١).

<sup>(</sup>١) حياة بالمرستون : جن أول من " بالمرستون" الى " جرانقيل" ، يونيه سنة ١٨٣٨

ولما نشبت الحرب بين السلطان وعد على صمم "بالمرستون" على شيئين : (الأول) عدم مساعدة عجد على بأى حال من الأحوال ، (الثانى) عدم السماح للروسيا بالانفراد فى العمل . ولمباكانت ثقته فى الروسيا والنمسا قليلة وصل أواصر الاتحاد بينه و بين فرنسا خوفا من اتحاد فرنسا مع الروسيا . ولكن زالت مخاوف "بالمرستون" منذ أن وقع "بوتنف" سفير الروسيا بالقسطنطينية مذكرة "دالدول" وعد "بالمرستون" هذا العمل من قبل الروسيا نزولا عن المركز الاستثنائي التي حصلت عليه بمقتضى معاهدة "همنكار سكلسى" . عند ذلك وجه "دبالمرستون" كل مساعيه ليضعف من النفوذ الفرنسي في الشرق وذلك بقهر عجد على وتحديد مطالبه . حقا أن "دبالمرستون" قد أرضى عهد على لما رفض الدخول في معاهدة هجومية مع السلطان ، وحين شدد على الباب العالى أن يتجنب محار بة عجد على ولكنه فعل كل هذا رغبة في خدمة السلطان لا حبا في عهد على . والآن وقد نشبت الحرب وعرفت نتيجتها وتدخلت الدول وقدمت المذكرة المشتركة عزم "د بالمرستون" على نتيجتها وتدخلت الدول وقدمت المذكرة المشتركة عزم "د بالمرستون" على تسو بة المسائلة الشرقية تسو به نهائية .

#### بالمرستون ومجد على :

لم يكن مجد على فى نظر و بالمرستون الا عنصرا ناخرا فى جسم الدولة لابد من بتره حتى تتمكن الدولة من الحياة والوقوف أمام الروسيا، فلم يكن شأنه شأن الدول وخاصة فرنسا التي كانت تعتقد أن و الرجل المريض صائر الى الموت وأنه يحسن بالدول توزيع التركة على وارثيه . بل كان من فكره أن الدول التي عاشت طويلا يكون سقوطها بطيئا وأن الدولة العثمانية على أى حال ستبقى إذا ما قوينا بنيانها بدلا من هدمه (١) .

وعلى ذلك كان ووبالمرستون عنقد أن الواجب يقضى بطرد حكومة عهد على من سوريا ومن مصر إذا أمكن ، وعزز كلامه في البركان ردا

<sup>(</sup>١) حياة بالمرستون : الجنز، الثانى من '' بالمرستون'' الى ''بلور'' ١٣ ديسمبر سنة ١٨٣٩

على انتقادات المستر وهيوم " نائب وه كابكنى" بقوله: وال مركز على على بمصر يشبه مركز نائب الملك في إرلندا إذا أراد تكوير حكومة وراثية الأسرته في إرلنده واسكتانده. ولست أرى كيف أن حسن إدارة الحكومة في مصر يمكن أن يؤثر في مسألة سياسية عظمى تمس مصالح بريطانيا ، وهي مسألة بقاء الدولة العثمانية أو تجزئتها (١)" ولما طالبه المستر وهيوم " بعريف وحدة الدولة العثمانية وتفسير احتلال بريطانيا لعدن واغتصاب الروسيا وفرنسا لكثير من أملاكها لم يحر والمرستون " جوابا وغفل عن الرد وعلى ذلك لم ير بالمرستون في سنة ١٨٤٠ مبررا لتعضيد حكومة عهد على وهو الذي قال عنه في سنة ١٨٣٨ في رسالة للقنصل: "وانه ما رفع اسم عهد وهو الذي قال عنه في سنة ١٨٣٨ في رسالة للقنصل: "وانه ما رفع اسم عهد على في نظر حكومات أور با إلا جهوده العظيمة التي قام بها في سبيل تأييد وغريب أن تعترف حكومة انجلترا من تلقاء نفسها باستقلال المستعمرات السبانية في أمريكا وتؤيد الحركات النيابية في اسبانيا والبرتغال وتسعى جهدها في سبيل استقلال اليونان والبلجيك وتضن مع ذلك على عهد على منشئ السلام والعمران في مصر بكلمة واحدة في سبيل تأييده .

الد

JI

آر

أد

فا

و.

31

و.

1

11

### ارتباط فرنسا بمحمد على :

ويظهر أن سبب العداء الذي كان يظهره بالمرستون لمحمد على هو اتحاد مصر الوثيق بفرنسا ونابليون. فقد أصبح مجد على في نظر الفرنسيين نابليونا آخريبذر بذور المدنية الفرنسية أينما قامت حكومته . زد على ذلك شكر الفرنسيين لمحمد على لاستخدامه كثيرا من أنصار الامبراطورية الفرنسية الأولى في حكومته . وكان الفرنسيون ينظرون إلى أعمال عجد على بعين الاعجاب والفخر لأنه أنشأ حكومة ودولة أقوى كثيرا من الحكومة التي أقامتها جيوش أور با وعواطف شعو بها على اطلال اليونان القديمة (٣) .

<sup>(</sup>۱) مجموعة هنسارد: ۲۷ مارس سنة . ۱۸۶

<sup>(</sup>٢) أوراق برلمانية : من '' بالمرستون '' الى ''كبل'' يوليه سنة ١٨٣٨

<sup>(</sup>٣) راجع مذكرات '' السير شارلس مرى'' عن ''عد على'' .

من أجل ذلك أصبح مجد على محل اعجابهم ووجدت الحكومة الفرنسية فيه حليفا تعتمد عليه فى نشر نفوذها على سواحل البحر الأبيض المتوسط ضد نفوذ انجلترا . وفوق ذلك كانت فرنسا ترى فى تعضيدها لمحمد على تعضيدا وانهاضا لتركيا نفسها ومع أنه لم يكن من رأيها استقلال مجد على استقلالا تاما عن الترك كانت ترى أن يبقي عجد على وممتلكاته جزءا من نظام الدولة العلية التي ضمنت الدول استقلالها ووحدتها .

#### غلطة فرنسا السياسية:

غير أن سياسة فرنسا في الحقيقة لم تكن بمثل هذه الصراحة فلم تعلن فرنسا آراءها للدول على الرغم من ظهورها دائما بمظهر المعضد لمحمد على وفضلت أن تخفى الحقيقة وتظهر للدول أنها كغيرها صديقة للسلطان . وفوق ذلك كانت تعمل دائما سرا وعلانية ضد سياسة الروسيا . وكانت نتيجة هذه الآراء المتضار بة أن ضلت سياسة فرنسا طريق الصواب وأدى ذلك اليوضع المذكرة المشتركة وتقديمها إلى الباب العالى . وهنا غلطة فرنسا الكبرى فانه لم يكن من مصلحتها الاشتراك في تقديم مثل هذه المذكرة في حين أنها تعلم أن آراءها في مستقبل عهد على لم تكن لتوافق عليها باقي الدول .

#### خطة الروسيا :

أما الروسيا فقد وقعت على المذكرة لعلمها بأن اكتساب ثقة الدول وخاصة ثقة انجلترا أنفع لها كثيرا من مركزها الوهمي على البسفور. وأما النمسا فانها رضيت بفكرة اجتماع مؤتمر الدول للبحث في المسألة الشرقية وماذا كان يهم فرمترنخ أو ونيقولا من جهة مجد على أو بشأن ما يمنحه السلطان من الأقاليم بجانب الأزمة السياسية بأور با وما يمكن أن تنتجة من المنازعات .

ولما تم تقديم المذكرة المشتركة بدأت فرنسا تصلح خطأها الأول وذلك بايضاح شروط الصلح مع مجد على . وفد أرجأت الحكومتان الانجليزية والفرنسية المناقشة في تحديد الأقاليم التي تمنح لمحمد على لتظهرا بمظهر الاتحاد التام أمام الروسيا في أول الأمر .

### ظهور الخلاف بين انجلترا وفرنسا :

وأول ما بدأ الخلاف كان بشأن الأسطول العثماني الذي وضع في أيدي محمد على ، فقد كان من فكر الحكومة الانجليزية إخراج الأسطول بالقوة من المياه المصرية ولكن فرنسا اعترضت على استعال القوة ضد محمد على . وفي المرة المانية نشأ خلاف بين الحكومتين بسبب وجود اللورد ووبنسنبي السفير الانجليزي بالقسطنطينية الذي كان يعمل ضد أغراض الحكومة الفرنسية .

أما الخلاف الحقيق بين الحكومتين فانه نشأ بسبب مسألة الأقاليم التي تمنح لمحمد على . فقد كتب و سولت " إلى سفيره بانجلتوا في ٢٦ يوليه يقول : و إن محمد على لا بد أن يشعر بتحسين مركزه عقب انتصاره على السلطان الذي هاجمه من غير حق وله على ذلك أن يطمع في أكثر مما كان يستحقه ، و إذا أغفلنا ذلك نكون قد أنكرنا الحقائق المؤكدة "(١)".

ثم استطلع و بالمرستون "أغراض حكومة فرنسا فعلم أنها تريد اعطاء محمد على حق الوراثة في حكم الولايات التي يحكمها ما عدا و اطنة "ود كريد" و و بلاد العرب "(۲)".

غيرأن ووبالمرستون "كان يظن أنه إذا بقيت سوريا تحت حكم مجمد على فانه لا يمكن أن يتم سلام بينه و بين السلطان ، وفوق ذلك فان استحواذ محمد على على سوريا يجعله سيد الطريقين إلى ووالهند" طريق ووالسويس"

<sup>(</sup>١) أوراق برالمانية : من ''سولت'' الى ''بوركني'' ٢٦ بوليه ستة ١٨٣٩

<sup>(</sup>٢) مذكرات جيزو: جن رابع ص ٣٤٣

وطريق <sup>وو</sup>الفرات"، وسيادة مجمد على تنطوى على امتداد النفوذ الفرنسى في الشرق وهـذا ما كان يريد <sup>وو</sup> بالمرستون" إيقافه، وعلى ذلك أعلن <sup>وو</sup> بالمرستون" الحكومة الفرنسية باعتقاده أن الصحراء يجب أن تفصل بين ممتلكات مجمد على والسلطان وأن الواجب يقضى بأن ينكمش مجمد على في مهده الأول <sup>وو</sup> مصر"(۱).

فلما عارضت حكومة فرنسا زاد ارتياب "بالمرستون" في نية الحكومة الفرنسية واستبعد اتفاقها معه في سياسته فتحول إلى نقطة أخرى يختبر منها حقيقة شعور الحكومة الفرنسية نحو مجمد على فطلب منها إبداء رأيها بشأن الوسائل القهرية التي ترى أنه يجب أن تستخدم ضد جمد على في حالة واحراره على مواصلة الحرب ضد السلطان أو في حالة رفضه للشروط التي ستقدم اليه وامتناعه عن تسليم الأسطول العثماني ، وكانت هذه المسألة من أدق النقط في نظر الحكومة الفرنسية ولا تستطيع أن توضح رأيها فيها فلم ير وسولت" مندوحة عن أن يقول انه يجب الاتفاق على الشروط قبل كل شيء . غير أن وم بالمرستون" علم الحقيقة من سفيره «بلور" وهي أن فرنسا لا يمكنها أن توافق أبدا على استخذام وسائل قهرية ضد مجمد على (٢) فزالت ثقة و بالمرستون" بفرنسا وأخذ يتهمها بأغراض ومطامع شخصية تعمل لها وتخشى التصريح بها وأنها لا تعير مصالح السلطان جانبا من الاهتمام هذا إلى عدم احترام عهودها وتصريحاتها (٣).

₩ ⅓ ※

### الروسيا تنتهز فرصة الخلاف :

أسرع سفير الروسيا بباريس وأخبر حكومته برفض فرنسا استخدام الوسائل القهرية ضد مجد على وأشار الى الخلاف الواقع بين فرنسا وانجلترا

<sup>(</sup>١) تاريخ حياة بالمرستون: من " بالمرستون" الى " بلور" أول سبتمبر سنة ١٨٣٩

<sup>(</sup>٢) من ووليور" الى " بالمرستون" ٢٦ أغسطس سنة ١٨٣٩

<sup>(</sup>٣) من ''بالمرستون'' الى ''بلور'' ٢٤ سبتمبر سنة ١٨٣٩

في هذه المسألة . وكانت خطة الروسيا في ذلك الوقت تدعو الى الاعجاب فقد كتب و زير الروسيا الكونت وفسلرود" الى الدول ليوجهوا مساعيهم نحو الاسكندرية بدل توجيهها الى القسطنطينية حيث لايتوقع فيها خطر مطلقا ، وأن الروسيا وإن أظهرت في هذه المذكرة غيرتها على القسطنطينية فقد كانت تحبذ مع هذا فكرة المفاوضة مباشرة مع مجد على . غير أن متريخ و " بالمرستون " لم يرغبا في الاعتراف بمركز مجد على المستقل فيفاوضاه مع أن الدول كانت على علم باتفاق مجد على مع السلطان عند و كو تاهية " وأن السلطان قد أرسل مندوبين من قبله للف وضة مع مجد على ، وعلى ذلك تغافلت الدول عن حقيقة الأحوال و ولت وجهها نحو فرنسا تستفسر عن رغبات مجد على .

ولما وصلت رسالة السفير الى روسيا تنبه القيصر وأراد أن ينتهز فرصة الخلاف بين انجلترا وفرنسا فيصلح علاقات الروسيا بانجلترا ، وكان كره القيصر لاتحاد حكومتى الغرب النيابيتين كرها لا يفوقه الا كرهه الشخصى و لا لوى فيليب " ملك فرنسا ، ففطن " نسلر ود " لرغائب " بالمرستون " وبادر بارسال مندوب خاص الى حكومة انجلترا خوفامن أن تتحسن العلاقات نانيا بين انجلترا وفرنسا وكتب سفير انجلترا فى بطرسبو رج الى بالمرستون يقول : "وإنه مادعا القيصر لارسال المندوب الحاص الا علمه بأن حكومة انجلترا قد حسنت ظنها بروسيا وأخذت تنظر الى سياسة القيصر و رغائبه بعين العدل والموافقة " (۱) .

#### رسالة برنوف الى انجلترا:

وفي ١٨٣٥ وسبتميرسنة ١٨٣٩ وصل البارون و برنوف ١٨٣٥ الى لندره وكان سياسيا قادرا وملما بسياسة الروسيا الخارجية و بآراء القيصر ففاتح الحكومة الانجليزية في مهمته وأخبر بالمرستون أن الروسيا ترى أن يمنح محد على حكومة مصر فقط و راثية في أسرته وأن تخلي الأقاليم الأخرى ،

<sup>(</sup>١) سجلات وزارة الخارجية: من "روسيا" إلى " بالمرسنون" في ٢٧ أعسطس سنة ١٨٣٩

وأن الروسيا مستعدة للاتفاق مع باقى الدول فى استخدام أى وسائل قهرية تراها الدول . وعلى الروسيا أن تحمى القسطنطينية وأسيا الصخرى بصفة كونها منتدبة عن الدول لا بحيق معاهدة و هنكار سكلسى " وقد أدهش البارون و برنوف " بالمرستون باعلانه استعداد حكومة الروسيا للنزول نهائيا عن هذه المعاهدة وأن يحل محلها معاهدة دولية أخرى تحتم احترام المبدأ القاضى باغلاق البسفور والدردنيل أمام جميع السفن الحربية . وزاد و برنوف " على ذلك أن أسر القول لبالمرستون بأن رفض فرنسا الدخول فى المعاهدة ما يزيد القيصر سرورا (١) بعد ذلك أعلم بالمرستون فرنسا و باقى زملائه فوى ما يزيد القيصر سرورا (١) بعد ذلك أعلم بالمرستون فرنسا و باقى زملائه فوى أن غرض الروسيا ظاهر وهو فصل فرنسا من انجاترا و تدخلها فى القسطنطينية أن غرض الروسيا ظاهر وهو فصل فرنسا من انجاترا و تدخلها فى القسطنطينية أسطول أجنبي أمام القسطنطينية ما لم يظهر أسطول فرنسا أيضا (٢) .

فاعتمدت الوزارة الانجليزية على اعتراض حكومة فرنسا واعتذرت عن قبول مقترحات و برنوف "ولكن على الرغم من عدم موافقة الوزارة أبدى بالمرستون ارتياحه الخاص لآراء روسيا ورحب بمقترحات برنوف وأفهمه أنه يريد العمل مع الروسيا وترك فرنسا اذا رفضت الاشتراك في المشروع المعروض .

#### السعى في كسب فرنسا ورفض تبير للشروط المقدمة :

ولكن انفصال فرنسا عن انجلترا كان عملا لا ترضاه الو زارة الانجليزية ولا الملك ولم يكن بالمرستون نفسه يريد الانفصال نهائيا لعلمه بأن فرنسا وحدها هي التي يمكنها التأثير في مجمد على ، وعلى ذلك اضطر الى ارضاء الو زارة فعدل شروطه الأولى و رضى أن يحيد عن مبدئه تفاديا من

<sup>(</sup>۱) سجلات وزارة الخارجية : من ''المرستوں'' الى ''سفير الروسيا'' ٢٥ أكتوبر سنة ١٨٣٩

<sup>(</sup>٢) من '' سولت'' الى '' بوركني'' في ٢٨ سبتمبرسنة ١٨٣٩

فرنسا أهم حجة تدافع بها عن خطتها أمام ووبالمرستون". ومع ذلك أبدى المسارشال وسولت ارتياحه العظيم من موافقة الروسيا غير المنتظرة ولكنه في الوقت نفسه أبدى ارتيابه بشأن الأسباب التي دعت الحكومة الروسية الى تغيير أو تخطئة سياستها القديمة (١) فسئم بالمرستون من هده الحطة التي اتبعتها فرنسا وصمم على العمل سواء انضمت فرنسا أو لم تنضم .

#### خطة المسيو تيير:

أما في فرنسا فثار الرأى العام ضد تحالف الروسيا وانجلترا وقام وتبير Thiers " في مجلس النواب ينادى بأن واجب فرنسا يقضي عليها بمساعدة مصر بكل جهدها صونا لمصالحها ولشرفها (٢) وكانت نتيجة هـذه الحركة أن انقلبت الخكومة وأصبح <sup>وو</sup> تبير " رئيسا لهـــا وعين <sup>وو</sup> جيزو Guizot " سفيرا لفرنسا أمام قصر ووسنت جيمس " وكان ووتيير" من أشد أنصار محمد على وما كان ينتظر منه أن يوافق على اجتماع مؤتمر دولى يقضي على صاحبه . أما خطته السياسية فهي التمسك طبعا بمبدأ مذكرة ٢٧ يوليــه ولكن كان من رأيه انه اذا اتفق السلطان ومحمد على مباشرة فلا ينبغي أن تتدخل الدول وتلغي هذا الاتفاق ، ومع أن هذا كان مخالفا للذكرة كانت هذه الطريقة في نظره هي التي بها يتمكن آلباشا من كسب شروط في مصلحته من غير اشتباك مع الدول . ولأجل أن يساعد في إتمام هذا الحل أرسل ووتير من رسلا من لدنه إلى القسطنطينية والاسكندرية لتسهيل سبيل الاتفاق بين الطرفين وكتب إلى سفيره في لندره يحذره من الاشتراك في مؤتمرات أو في جلسات قد تعقد في لندره حتى يتسنى لفرنسا الاحتجاج على ما يقرار ولا يكون انفصال فرنسا ظاهرا. وأكد عليه أن يماطل قليلا و يكسب الوقت (٣).

<sup>(</sup>١) أوراق برلمانية : من ''سولت'' الى ''سبستيارني'' في ٩ ديسمبر سنة ١٨٣٩

<sup>(</sup>٢) تاریخ أور با السیاسی ''دبیدور'' : جزء أول ص ۲۷٤

<sup>(</sup>٣) مذكرات جيزو : جزه خامس ص ٢٧ 🕐

وصول مندوبي الدول : الله الدول المناه المناه

و بعد ذلك سارت المسألة ببطء اذ طلب الحلفاء مندو با عن تركيا اليشترك في المؤتمر وكان قد حضر الى لندره أثناء ذلك وشيومن عزب الملمنة ووصيلوف عن بروسيا ووصلتهما الأوامر من حكومتيهما أن يبذلا جهادهما في تفهيم جيزو ضرورة الاتفاق وتحذيره من نتائج الانفصال واستعملت النمسا نفوذها لدى والمرستون ورغبت اليه أن يتساهل مع فرنسا مرة أخرى وكان من رأى مترنح ألا يتم عمل من غير اشتراك فرنسا لأن أسطول انجلترا وحذه لا يمكنه مساعدة الأتراك على طرد عبد على من الشام ولا بد من استعال الجيوش البرية ، ولم تكن النمسا مستعدة لارسال جنودها الى الشام لأن الشام لأن الشام لأن في الوسيا وانجلترا كانتا مشتعلتين بحروبهما ، الأولى في القوقاز والأجرى في الافغان والصين وكندا . لذلك اقترح مترنح أن يعطى عبد على البصف في الافغان والصين لا تتردد في اتخاذ الوسائل القهرية ضد عبد على ووضع الباشا هذه الشروط فان النمسا لا تتردد في اتخاذ الوسائل القهرية ضد عبد على ووضع السطولها تحت تصرف بريطانيا والروسيا سال النها الله عبد على الموسا المنسا المنترد بريطانيا والروسيا سال النها المنسا المنسا المنسا المنساد المنسانيا والروسيا النها النها القهرية ضد عبد على ووضع المنساد النها والروسيا النها النها النها النها النها النها النها النها والروسيا النها النها النها والروسيا النها النها النها النها والروسيا النها النها النها النها النها النها النها والروسيا النها النها النها النها النها والروسيا النها النها النها النها النها النها والروسيا النها النها النها النها النها والروسيا النها والنها النها الن

فلم يمانع ووبالمرستون وأبلغ الحبر الى ووجيزو وهذا أبلغه الى حكومته في ٧ مايو سنة ١٨٤٠ ولكن جواب ووتيير لم يكن أسعد حظا من جوابه السابق . قال تيير: وو إنه متأكد أن عهد على سيرفض الشروط ولا يقبل أبدا تقسيم سوريا ، وماذا تكون النتيجة لو طلب عهد على واطنة وهدد الدول بعبوره جبال طوروس وشبت نار الحرب ؟ ٣٠١٠) .

فضاءت بذلك فرصة ثانية لحل المشكل بطريق السلم . ولو كانت هذه الشروط عرضت على مجد على نفسه مباشرة ومن غير تأثير فرنسا لقبلها حتما . وقد نشأ عن هذا الرفض حدوث أزمة سياسية شديدة بين الدول ، وما سبب ذلك إلا الفكرة المعكوسة التي كانت تشغل أفكار الفرنسيين من

<sup>. (</sup>۱) مذكرات جيزو: جن خامس ص ٨٠ - ٨٦ : ١١١١ ت ١٠٠ (١)

<sup>(</sup>٢) أوراق برلمانية : من "تبير" الى "جيزو" في ١١ مايوسنة ١١٨٤٠ .

كبيرهم الى صغيرهم من جهة قوة مقاومة مجد على فى بلاد الشام ، وكان "تيير" يعتقد تماما أن غالبية الوزارة الانجليزية لاتوافق على مشروع بالمرستون، كذلك كان من فكره أن النمسا و بروسيا ستضطران الى التقهقر عاجلا أو آجلا . وعلى العموم كان "تيير" يعتقد أن الدول تتكلم ولا يمكنها أن تتفق على العمل سريعا ، وفى أثناء ذلك التردد يكون مجد على قد سوى شروط الصلح بينه و بين السلطان .

وفى غضون ذلك كانت الأحوال تجرى فى الشرق وفق رغبة "تير" فقد سقطت حكومة خسر و باشا فى القسطنطينية ، وأصبح الصلح بين الجانبين قاب قوسين اذ أرسل عجد على فى ٢١ يونيه سامى بك مندو با خاصا لتهنئة السلطان ومعه هدية قدرها ٢٠٠٠ كيس ورسالة الى السلطان يريد بها الاتفاق نهائيا اذ أن العقبة فى سبيل الاتفاق قد زالت بسقوط خسر و باشا . وقد ذكر سامى بك أن عجد على مستعد لتقديم الأسطول العثماني ولاخلاء بلاد العرب وكريد اذا رغب السلطان وفي مقابل ذلك يلتمس عجد على منحه حكومتي سوريا ومصر ، وجعلهما وراثيتين في نسله (١) .

وكان <sup>10</sup> تيير" قد أرسل رسلا من قبله لتسهيل طريق الاتفاق بين الطرفين فعلم <sup>10</sup> بالمرستون" بمساعى <sup>10</sup> تيير" وخشى أنه اذا لم يقم بعمل حاسم فان المسألة تفلت من يده وتدخل فى حيز العمل الواقع.

<sup>(</sup>۱) سجلات وزارة الخارجية (مصر) : من '' هودجس '' الى ''بالمرستون'' ١٦ يونيه سنة ١٨٤٠

# الفصل الثالث عشر

#### الأزمة السياسية ومعاهدة لندره سنة ١٨٤٠

كانت نتيجة موقف الجمود الذي وقفه و تيير أمام الدول أن دخلت المسألة المصرية في دورها المملوء بالحوادث العنيفة . ففي هذا الدور وصلت الدول ، بعد بحث وتبادل آراء دام سنة ، الى أنه لأجل استباب السلم في أنحاء الدولة العلية يجب الاستعداد لخوض غمار الحرب . وفي هذا الدور انفرط عقد الحلفاء وتهدم ما أبدته الدول مرارا من اتفاقها ، وفيه أيضا ظهرت قوة مجد على بمظهر لايتفق مع ماعرف عنه في أور با . وقد امتلا هدذا الدور بالمتناقضات الغريبة من تقرير وتغيير وعن و إعادة مما زاد في خبال الدول .

# اسراع بالمرستون في عقد المعاهدة :

ترا كمت الحوادث التي اضطرت و بالمرستون إلى العمل فقد جاء نورى بك مندوب تركيا وقدم للحلفاء مذكرة فى ١٨ ما يو يشكو المحن التي حلت بتركيا من جراء تأخير الصلح فى الشرق ، ثم جاء شكيب المفوض العثمانى أمام مؤتمر الدول وقدم مذكرة للسفراء بلهجة شديدة قال فيها : و إنه مهما بلغ الايلام من جراء الاتفاق مع مجد على مباشرة فان إيلام تركيا من جراء عدم تنفيذ الأمانى الحسنة المدونة فى المذكرة المشتركة أكثر وأشد (١) .

كذلك تذمرت حكومة روسيا مر تأخير وتردد و بالمرستون " وأرسل سفير سنت بطرسبورغ يذكر بالمرستون بأن روسيا تنتظر بنافذ

<sup>(</sup>١) أوراق برلمانية : من" شكيب" الى " بالمرستون" في ٣١ ما يو سنة ١٨٤٠

الصبر عزم حكومة جلالة الملك بشأن الحطة التي ستتبعها من غير اشتراك فرنسا (١).

على أن ° بالمرستون "لم يكن فى حاجة لمثل هذا التذكير فانه لم يتأخر عن العمل الا مراعاة لرأى الوزارة الانجليزية ولخاطر النمسا و بروسيا اللتين لم تريدا السير بدون فرنسا ، ولقد اجتهد مندو باهما فى اشتراك فرنسا فى الساعة الأخيرة فقدما مشروعا يعطى به مجد على مصر وراثية والشام طول حياته ، ولكن ° تيري وفض مرة أخرى وأصر على الوقوف منفردا (٢) .

عند ذلك لم يبق أمام "بالمرستون" إلا طريقان: إما أن ترجع الدول عد وعدها الأول لتركيا وتترك المسالة تحل نفسها بنفسها وحينئذ تكون الدول قد أضرت بمصالحها ولم تبر بوعدها . وإما أن تتقدم الدول لمساعدة السلطان من غير اشتراك فرنسا مؤقتا . واختار بالمرستون ومندو بو الدول الطريقة الأخيرة . ذلك لأن الظروف جاءت وفق أغراضهم فقد أخفق سامى بك مندوب مجد على في مهمته وأصبح رشيد باشا وزيرا . وكان هذا الوزير تركيا صميا تربي تربية غربية صحيحة فكان يعتقد أن الدولة يجب أن أن تبق واحدة لا تتجزأ ولا ينبغي أن ينشئ مجد على أسرة مالكة في قلب الدولة ، وأخذ بنسنبي يعضده و يرشده الى السياسة اللازمة فكتب يطلب من الدول تنفيذ مذكرة يوليه سنة ١٨٣٩ ، ولما مال السلطان الى الاتفاق مع عد على بمساعى سامى بك هدد رشيد بالاستقالة .

# انتهاز فرصة الثورة في الشام:

ولكن أهم من هذاكله أنه حدثت حوادث لم تشجع على قطع تيار المفاوضة مع عجد على فحسب بل شجعت الجميع على ضرب مجد على ضربة مؤلمة , ذلك هو قيام ثورة في سوريا ضد الحكومة المصرية التي كانت

<sup>(</sup>١) سجلات وزارة الخارجية : من ''روسيا'' الى ''بالمرستون'' ١٤ فبراير سنة ١٨٤٠

<sup>(</sup>٢) مذكرات جيزو: الجزء الخامس ص ٢٠١

تريد أن تنهض بالبلاد حربيا وزراعيا وتجاريا فأدخلت نظام الجندية والاحتكار، وأدخلت نظام المحاكم الحديثة التي يتساوى أمامها الجميع مهما اختلفت نحلهم، كل هذا نظر اليه سكان الجبل نظر المستريب. غير أن الثورة لم تقم فعلا إلا بعاملين: (الأول) التشجيع من قبل حكومة تركيا والسفارة الانجليزية بالقسطنطينية، (الثاني) قيام ابراهيم باشا بنزع السلاح من سكان لبنان، واستفحل أمر الثورة فشغل ابراهيم باشا بقمعها واهتم عد على فأرسل لابنه نجدة قوية على رأسها حفيده عباس باشا فلم يمض إلا قليل حتى أخلدت البلاد الى السكون وكتب المعتمد الانجليزى في دمشق الى حكومته يقول إن الثورة قد انتهت (۱).

#### المعارضون لبالمرستون :

ولكن قبل وصول الخبر الى أور باكان و بالمرستون قد استخدم حادث الثورة في إقناع زملائه في الوزارة بضرورة العمل ضد مجد على وكانت الآراء في الوزارة الانجليزية منقسمة انقساما بينا ، فكان رئيس الوزارة اللورد و ملبورن Melbourne يخشى حدوث أزمة وزارية تنتهى باستقالة الوزارة أو باستقالة بعض أعضائها فكان يعمل على التوفيق بين أعضاء الوزارة ، وكان و بالمرستون مصرا على اتخاذ الخطوة النهائية وهي عقد المعاهدة من غير اشتراك فرنسا ، غير أرز الشعور العام في قصر المملكة و بين الأحرار المتطرفين كان لا يميل إلى التدخل ضد عد على خوفا من انفصال فرنسا عن انجلترا . ولا يزال للآن عدد من الرسائل المقدمة لأعضاء البرلمان بطلب العطف على قضية مصر وعدم إهمال مصالحها و تضحية الأنظمة الراقية التي أدخلها عد على فيها إرضاء لسياسة المحافظة على كيان الدولة (٢) وقد ظهر في البرلمان نفسه عدد من الأعضاء يدافعون عن قضية على على .

<sup>(</sup>١) أوراق يرلمانية : من " هدجس" الى "بالمرستون " ١٦ يوليه سنة ١٨٤٩

<sup>(</sup>۲) رسالنا " توماس واجهورن" سنة ۱۸۳۷ و ۱۸۳۸

#### تهديد بالمرستون الوزارة بالاستقالة :

ولما رأى بالمرستون أن حزب المعارضين له قد قوى هدد الوزارة بالاستقالة إذا لم يعقد الاتفاق ، فقال فى جوابه لرئيس الوزارة : " أرانى إزاء الاختلاف فى الرأى بينى و بين أعضاء الوزارة بشأن موضوع المسألة الشرقية الهام مضطرا لترك منصبي تحت تصرف رئيس الوزارة ، وأن رأيى فى هذا الموضوع رأى صريح لا يقبل التحويل وهو أننا اذا تقهقرنا وأحجمنا عن عقد الاتفاق مع الروسيا والنمسا و بروسيا لأن فرنسا لا تريد الاشتراك معنا فاننا نضع حكومتنا فى مركز مهين غير لائق وتصبح انجلترا كأنها آلة تحركها فرنسا . أما من جهتى فانى ما اقتنعت بشيء فى حياتى اقتناعى بصحة رأيى هذا ، وانى إذا كنت غير محق فى هذه المسألة فانى لا أدى لرأى قيمة فى أية مسألة أخرى (١) .

# ثورة الأفكار في فرنسا:

فكانت النتيجة أن خشيت الوزارة السقوط واضطرت الى موافقة و بالمرستون "، فلم يبق أمامه الا إقناع النمسا و بروسيا بعدم انتظار فرنسا و بالمرستون "، فلم يبق أمامه الا إقناع النمسا و بروسيا بعدم انتظار فرنسا ولم يجد صعوبة ما فى التأثير فيهما لماكان جاريا فى فرنسا من الشورة فى الأفكار والمظاهرات والمقالات الجماسية وذكرى الحروب والانتصارات النابليونية وذلك بسبب انتظار رفات نابليون من جزيرة و سانت هيلانة " وعلى ذلك تم عقد الاتفاق فى ١٥ يوليه سنة ، ١٨٤ ، وفى يوم ١٧ يوليه طلب و جيزو "الى وزارة الخارجية وهناك قرأ له و بالمرستون " مذكرة تنى طلب و جيزو "الى وزارة الخارجية وهناك قرأ له و بالمرستون " مذكرة تنى المسلمة و المنابلة و المن

<sup>(</sup>١) تاريخ حياة بالمرستون: الجزء الثانى من "'بالمرستون" الى"'بلور" يوليه سنة ١٨٤٠

بعقد اتفاق بين الدول الأربع من جهة وتركيامن جهة أخرى لتهدئة الحالة في الشرق. وأبدى ومبالمرستون أسفه لانفصال الدول المؤقت عن فرنسا ورجا أن لا يدوم الانفصال طو يلاوأن تستعمل فرنسا نفوذها في الاسكندرية لدى الباشا لقبول الاتفاق (١) ، أما جيزو فأنصت طول الوقت ولم ينبس ببنت شفة ثم غادر مقر الوزارة و بلن الحبر الى حكومته.

#### عقد معاهدة لندره يوليه سنة ١٨٤٠ :

تعهدت الدول بمقتضى الاتفاق بمساعدة السلطان فعلا فى اخضاع عد على ، و بينوا فى لائحة خاصة أن يعرض السلطان على عهد على حكومة مصر وراثية وولاية عكا طول حياته ، وأن يكون لمصر حق الاستقلال الداخلى بقيود متينة تربطها بالدولة مثل دفع الجزية وعدم تمثيل مصر فى الخارج وتحديد الجيش والأسطول وسلطة منح ألقاب الشرف وضرب النقود الخ ، وأن يمنح عهد على فضلا عن مصر ولاية عكا مدة حياته فاذا لم يقبل هذه الشروط فى عشرة أيام تنقص من حقوقه حكومة عكا ، فاذا تأخر عشرة أيام أخرى ولم يقبل فلسلطان الحق فى اتخاذ أى طريق تشير به عليه مصالحه الخاصة ونصائح حلفائه ، وفى وثيقة ثالثة وافقت الدول على أن الحالة فى سوريا والحالة السياسية الحطرة فى أوربا تحتم عليها الاسراع فى اتخاذ الوسائل الفعلية بلا تأخير ولا انتظار موافقة الحكومات على المعاهدة .

· 1

<sup>(</sup>١) مذكرة بالمرستون : في ١٧ يوليه سنة ١٨٤٠

#### وهاك نص المعاهدة :

### معاهدة لوندره (۱۰ يوليه سنة ۱۸٤٠)

لما طلب صاحب العظمة السلطان من أصحاب الجلالة ملكة بريطانيا العظمى وامراطور النمسا وملك بروسيا وقيصر الرؤسيا تقديم المساعدة له فى المحنة التى وقع فيها على أثر سلؤك عهد على العدائى نحوه ، تلك المحنة التى عرضت سلامة الدولة العثمانية وعرش الخلافة للخطر رأى أصحاب الجلالة مراعاة للود الدى يربط بينهم وبين السلطان ورعبته فى السلم وفى صيانة الدولة واتباعا لنص المذكرة المشتركة التى قدمت للباب العالمي فى ٢٧ يوليه سنة ١٨٣٩ ومنعا الاهراق الدما، التي تسيل فى سوريا بين موطفى الباشا ورعية السلطان .

اتفق أصحاب الجلالة وعظمة السلطان على عقد المعاهدة الآتية :

١ -- أن تعمل الدول المتعقة بالنضا من على إرعام عجد على على قبول الشروط التي اتعق عليها .

السلطان أن تأخذ التدابير المعالة لتنفيذ شروط التي سيعرضها عليه السلطان فعلى الدول بالاتفاق مع السلطان أن تأخذ التدابير المعالة لتنفيذ شروط الاتفاق بواسطة قطع طريق الاتصال بين مصر وسوريا ومنع ارسال الأدوات والمؤن الحربية من البلدين ، وتنفيذا لذلك تصدر ملكلة بريطانيا والمبراطور النمسا الأوامر اللازمة لأساطيلهما بالبحر الأبيض المتوسط بمساعدة رعايا السلطان الذين يظهرون ولا مهم وطاعتهم ،

٣ — اذا حاول مجد على بعد اصراره على رفض الشروط المقدمة ارسال قواته البرية أو البحرية بحو القسطنطينية قان الدول بواسطة سفرائها بالقسطنطينية تعمل بناء على طلب السلطان كل ما يصون البوعازات والاستانة وتعود القوات التي تستخدم لهذا الغرض الى بلادها عند ما يأمر السلطان .

خب أن لا تعتبر هذه المساعدة المذكورة فى المادة السابقة بمثابة خرق للقاعدة القداعد القداعد المعادية القائلة باغلاق البوغازات أمام جميع السفن الحربية الخاصة بأية دولة وتصرح الدول والسلطان باحترام القاعدة القديمة ما

بالمرستون نيومان بولوف برنوف شكيب



لوی فلیب ملك فرنسا سنة ۱۸۳۰ — ۱۸۶۸

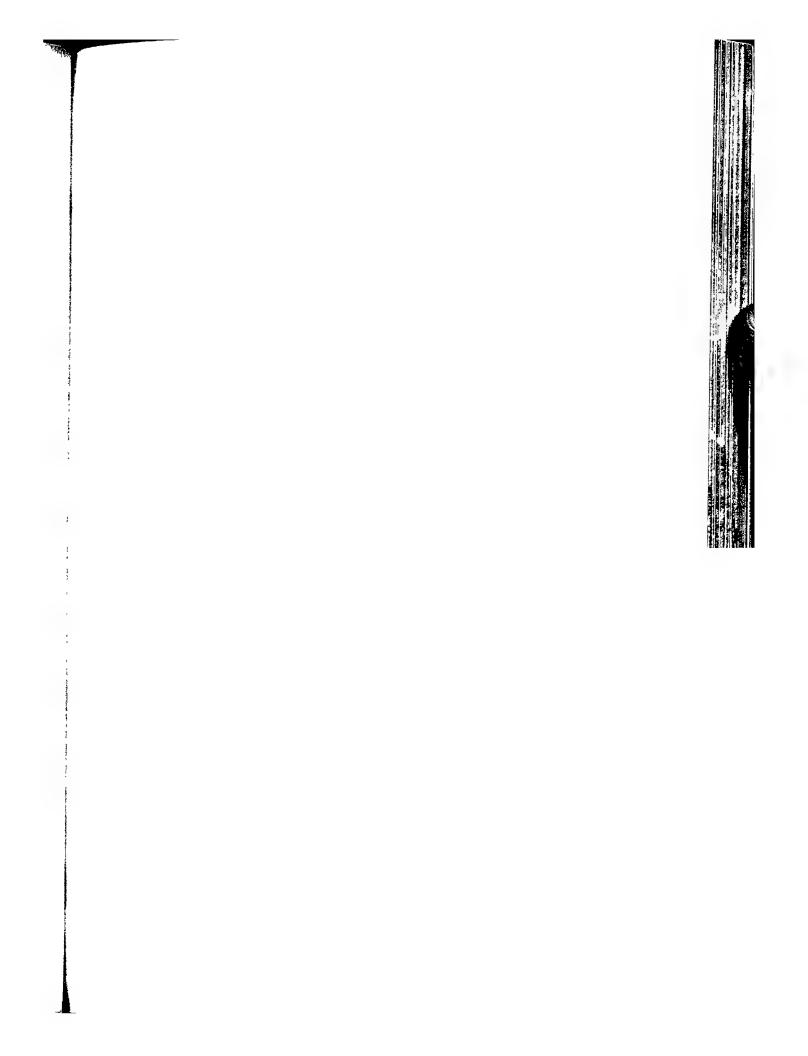

# قانون خاص ملحق بمعاهدة لندره ( ١٥ مايو سنة ١٨١٥ )

يعلن عظمة السلطان عزمه على منح مجد على الشروط الآتية :

١ ـــ يعد السلطان بمنح مجد على وذريته من أولاده من بعده حكومة مصر ٠

وزيادة على ذلك يعد السلطان بمنح محمد على مدة حياته حكومة جنوب الشام حسب الحدود المبينة بعد مع اعطائه لقب والى عكا وحكومة الحصن . ويشترط السلطان لهذه المنح قبول محبر على لها فى مدى عشرة أيام بعد اعلانها اليه يواسطة مندوب عثمانى يرسله السلطان الى الاسكندرية وبشرط اصدار التعليات اللازمة باخلاء شبه جزيرة العرب وجزيرة كريد واقليم اطه .

اذا رفض مجد على الشروط المقدمة بعد عشرة أيام فيسحب السلطان منحه حكومة عكا لمدة حياته و يوافق على منحه الحق الوراثى فى حكومة مصر بشرط قبولها فى مدة عشرة أيام أخرا الشروط المذكورة فى المادة السابقة .

تعيين الجزية حسب الشروط التي سبنتهي مجد على بقبولها .

خ صوب المثانى الذى سيعرض عليه الشروط دون أن يكون لمحمد على حق فى أى طلب من الباب العالى بخصوص تكاليف الأسطول مدة وجوده بمصر .

• — جميع القوانين والمعاهدات النافذة فى الدولة تطبق على مصروعكا كغيرها من أجزاء الدولة .

٣ 🗀 القوات البرية والبحرية التي تكون لباشا مصروعكا تعتبرجزها من قوات الدولة 🕟

٧ ـــ يعتبر هذا القانون كأنه متم للعاهدة وداخل فيها حرفا بحرف ما

بالمرستون نيومان بولوف برنوف شكيب

#### قرار خاص تابع للعاهدة

انجازا للهمـة التي أخذ مندو بو الدول على عاتقهـم القيام بها ونظرا لبعـد المسافات التي تفصل العواصم عن بعضها وما يتطلبه ذلك من مرور الوقت الطويل قبل المصادقة النهائية على الاتفاق يرى المندو بون ضرورة التعجيل بالموافقة نظرا للحالة الواقعة في سوريا وخدمة للانسانية ومراعاة للازمة الواقعة في السياسة الأوربية .

ويرون أيضا ضرورة تنميذ المادة الثانية من المعاهدة دون انتظار للصادقة النهائية فبقدم الباب العالى نص الشروط لمحمد على من غير تأخير ويشترك قناصل الدول في مصر مع مندوب السلطان في عرص الشروط واستخدام كل نفوذهم في حض مجد على على قبول الشروط واستخدام التعلمات للا ساطيل الواقفة في البحر الأبيص للاتصال مع القناصل ما

بالمرستون نيومان بولوف برنوف شكيب

نقد المعاهدة:

ويرى الباحث فى شروط المعاهدة غمطا ظاهرا لحقوق محمد على وهو المنتصر فى ميدان الحرب الواقفة جنوده فى جميع البقاع التى يطلب بقاءها فى يده ، وهو وحده الذى كان يمكنه لو شاء إثارة حرب أوربية عامة بأن يأمن جنوده بالزحف على القسطنطينية ، على أن المعاهدة لم تكن مبنية على قاعدة منطقية إذ لابد أن يكون محمد على أحد رجلين ، إما رجلا يستحق شيئا أو لا يستحق ، فاذا كانت الحالة الأولى فلائى سبب عزلت فرنسا ووضعت شروط صبيانية لا يمكن أن ترغم محمد على أو تؤثر فى رجل مثله وسواء أعطى محمد على مصر وحدها أو هى والشام فإن العبث بكيان الدولة حاصل على كل حال ، وإذا كان محمد على لا يستحق شيئا فلم لم تشهر عليه الدول الحرب صراحة و تطرد جيوشه من الشام ومصر أيضا ؟

#### موقف فرنسا إزاء المعاهدة :

لذلك لم يكن للاتفاق أثر حاسم إلا سوء العلاقات بين انجاترا وفرنسا التي أصبحت منذ اعلان شروط الاتفاق من ملكها ووروائها التي أصغر رجل في حالة هياج شديد ضد اجماع الدول على فرنسا التي ثار ثائرها من أجل تألب دول أور با عليها كما فعلت في سنة ١٨١٥ واتفاقها على عزلها خارج هيئة الدول والاتفاق على حل مسألة حيوية أو أوربية من غير استطلاع رأى فرنسا بل وعلى غير رغبتها ، وقد عدّ الفرنسيون اتفاق و يوليه سنة ، ١٨٤ إهانة لحقت الشرف الفرنسي وضربة قاضية لا بد من الانتقام بسببها ، فقام و لوى فيليب وهدد الدول بأنه سيتولى رياسة الشعب الثائر و يطلق و غول الثورة من عقاله بعد أن عمل على كبح جماحه الشعب الثائر و يطلق و غول الثورة من عقاله بعد أن عمل على كبح جماحه عشر سنوات (١) وكتب صديق الى و جيزو " يصف له الحالة في فرنسا فقال : " إن الشعور الحربي بالغ أشده وكل يريد الحرب ، حتى الرءوس المعتدلة قد سرى فيها التيار وأصبحت تتوق المحرب وما مر نائب كامته الا وصرح بضرورة اظهار قوة فرنسا " (٢).

#### بين تيير وجيزو:

أما ووتير" فنزل عليه الخبر كالصاعقة لأنه لم تصله من ووجيزو" معلومات محدودة عن توقع عقد الاتفاق ، وكل الذى وصله عبارة عن الخلاف بين أعضاء الوزارة واحتمال استقالة ووبالمرستون" الذلك اتهم جيزو بقلة النشاط وقصر النظر ، ولكن الحقيقة هي أن جيزو قام بالواجب ولم يقصر في شيء فكتب الى رئيسه في ١١ يوليه يقول : وو إن وبالمرستون" قد أوضح للوزراء واصرار و بين خطة العمل لعقد اتفاق مع الدول الأربع (٣).

<sup>(</sup>١) تاريخ أوربا السياسي لديبدور: جو أول ص ٣٨١

<sup>(</sup>٢) مذكرات جيزو: الجر، الخامس ص ٢٥٠

<sup>(</sup>٣) مذكرات جيزو: الجزء الخامس ص٢١٣ و ٢٥٠

أما الحلاف بين أعضاء الوزارة فقد صدق فيه حدس جيزو وانفردلورد وهولند" ولورد و كلارندون " وهما عضوان من الوزارة وقدما اعتراضا للملكة ونصه : و تنصح الوزارة بحلالتك بالدخول في اتفاق الغرض منه اخراج مجمد على من سوريا، ويرى اللورد هولند واللورد كلارندون أن مثل هذا التدخل ليس من حسن السياسة ولا هو ضرورى لصيانة شزف تاج جلالتك ولا مفيد لمصالح رعايا جلالتك "(۱).

فاذا كان قد قصر وجيزو "في انذار حكومته باحتمال ابرام الاتفاق فانما السبب في ذلك يرجع الى حذر بالمرستون وكتمانه كل شيء حتى يتم الاتفاق ولا يخشى من اذاعة الخبر ، فالغلطة نهائيا هي غلطة تبير وغلطة فرنسا التي رفضت مرارا كل المفاوضات التي عرضت على أعضاء الحكومة ولم يفكروا يوما فيما عسى أن يكون مركز فرنسا لو اتفقت الدول ضدها ، لذلك لما فوجئت الحكومة الفرنسية بالاتفاق خفي عليهم طريق العسمل وتخبطوا في سياستهم وخاصة أن فرنسا كانت مضطرة الى التمسك بمسذكرة ١٨٣٩ في سياستهم وخاصة أن فرنسا كانت مضطرة الى التمسك بمسذكرة ١٨٣٩ في سياستهم أن يجر ذلك الى حرب أور بية عامة لم تكن الحكومة في حالة تمكنها من الدخول فيها إلا بعد سنة على الأقل .

## خطة الحكومة الفرنسية بعد المعاهدة :

من أجل ذلك دعا الملك "لوى فيليب" أكبر رجال حكومته الى قصره المبحث فى الحالة وقررأيهم على ارسال رسل الى محمد على ليشجعوه و يتعهدوا حصونه واستعداده الحربى وليخففوا من حدته ، وفى أثناء ذلك يجب أن تستعد فرنسا للحرب ، وكتب وتيير" الى سفراء حكومته يشير عايهم بملازمة التحفظ وابداء التأثر فى معاملاتهم مع سفراء الدول ، أما رد و تيير" على والمرستون" فكان ردا قوى الحجة ، فقد كتب يقول: وإن فرنسا ترى أنه

<sup>(</sup>١) تاريخ حياة كلارندون لمكسو يل : الجزء الثاني ص ١٩٦

ليس من مصلحة السلطان في شيء أن تترك له أقاليم يعجز عن صيانتها وحكمها كذلك لا ترى أى فائدة للسلطان من إضعاف الباشا الذى قد يكون قوة منيعة للدولة ، وأن فرنسا تعتقد أنه ليس من الحكمة ولا من الاحتراس في شيء أن تقرالدول على وسائل تعجز عن تنفيذها ، أو اذا نفذتها فبطرق ناقصة عظيمة الضرر (()) وكتب الى جيزو يأمره بمعاملة (بالمرستون كاعامله فيتلو عليه المذكرة و يوجه اليه الأسئلة بشجاعة مستفهما منه عما اذا كان لديه وسائل لمساعدة الثوار في سوريا ؟ وماذا يكون شأن الدول لو رفض مجمد على الشروط التي يقدمها له السلطان رفضا باتا ؟ (٢) .

وكان وتيير" مصما في الحقيقة على الدخول في حرب أوربية اذا لم تحل العصابة الأوربية، ولم يكن غرضه تعضيد مجمد على فقط بل تمزيق معاهدات سنة ١٨١٥ ، وأعد اعتمادا ماليا عظيما للاستعداد للحروب ، وزيد الجيش والأسطول وأخذ في تحصين القلاع وانبعثت الحماسة في داخل فرنسا وأخذ الناس يترنمون بالأناشيد الوطنية في مجتمعاتهم .

### وثوق بالمرستون بالنجاح :

غير أن هذه المظاهر لم تؤثر في والمرستون الذي كان واتقا أن الملك لوى فيليب لا يمكنه الدخول في حرب تجر معها ثورة قد تودى بعرشه فكتب الى وه هو دجس المعتمد البريطاني بمصر يقول له إن فرنسا لا يمكنها أن تدخل في حرب ضد باقى دول أور با من أجل محمد على ، وليس لدى فرنسا من القوة ما يمكنها من ذلك (٣).

وكانت فكرة بالمرستون تقضى باخضاع مجد على عاجلا حتى اذا هزم رأى الفرنسيون أن لا ضرورة لدخول الحرب فتنتهى الأزمة بسلام . لذلك رأى ضرورة السرعة والانجاز في العمل فبيناكانت المفاوضات دائرة بين معتمدى الدول وجد على أرسل للا سطول البريطاني في مياه البحرالا بيض

<sup>(</sup>١) أوراق برلمانية: مذكرة "جيزو" إلى "الحكومة الانجليزية "في ٢٤ يوليه سنة ١٨٤٠

<sup>(</sup>۲) مذكرات جيزو: جوه خامس ص ٣٣٠ -- ٣٣٥

<sup>(</sup>٣) أوراق برامانية : "بالمرستوب" الى "هدجس" في ١٨ يوليه سنة ١٨٤٠

المتوسط أن يقطع المواصلات بين سوريا ومصروكلف ممثلوالدول في سوريا إذاعة نصوص الاتفاق للعموم، وأخذ وفربنسنبي "ينظم حركة الثورة في سوريا وشرع أعوانه يرسلون السلاح والذخيرة خفية الى الثورة (١).

## قيام الثورة في سوريا :

نعم إن الثورة كانت قد حمدت في يوليه ولكن كان هناك وميض تذمر لو تعهده خدام السوء بالمال والسلاح لشبت نار الثورة وشغلت ابراهيم عن الزحف على القسطنطينية وعرقلت مساعيه الحربية والحلفاء يحاصرونه من البحر ، فكان مما لا بد منه لنجاح خطة الحلفاء إضرام نار الثورة في الداخل . وفعلا نجح الحلفاء في ذلك فكانت ثورة سوريا سبب اخفاق ابراهيم وعهد على أمام الحلفاء . إلا أنه لم يكن من الشهامة في شيء أن تتولى سفارة بريطانيا في القسطنطينية تحريض قوم عرفوا بتردهم ضد أي حكومة نظامية وخاصة بعد اعتراف ممشلي انجلترا نفسها بكفاءة ومقدرة الحكومة المصرية (٢) . ولقد كان حقا على وتيير "أن يستفهم من الحكومة الانجليزية: وهل كان التحريض على الثورة من الأعمال التي تفيد الدولة العلية التي هي في حاجة إلى الراحة والطمأ بينة ؟ وهل الثورة في الشام تولد حب الطاعة والنظام في قلوب رعايا السلطان ؟ وهل ينجح السلطان في حكم هؤلاء القوم بعد أن أثارهم الباب العالى في وجه الباشا "؟ (٣) .

(۱) من ''نالمرستون'' الى بنسنى فى ۱۷ يوليه سنة ۱۸٤٠

<sup>(</sup>٢) وم يويد اشتراك سمارة القسطنطينية في إثارة الشعور صديحد على رسالة " بالمرستون" الى " بنسنبي" عقب انتهاء الحوادث وهذا نصها : " انى أنتهزهذه الفرصة لأذكر لك أنه لما كان أهالي سوريا لم يشهروا السلاح فى وجه مجد على إلا بنحريض الموظفين الانجليز أصبح من واجب الحكومة أن لا تدخر وسعا فى نصح السلطان بعمل كل ما يصمن تخليص السوريين من الظلم (١٢ ديسمبر سنة ١٨٤) .

<sup>.</sup> وقد بلغت نمقات الذخائرالحربية الموزعة فى بلادالشام بواسطة السفارة البريطانية ١٩٢٨ جنيما وسرارسنة ١٩٢٨ جنيما وسرارسنة ١٨٤٠) . وسرار شلنا وقد طلبت الحكومة الايجليزية بسديدها من الحكومة العثمانية (فبرايرسنة ١٨٤٠).

<sup>(</sup>٣) أوراق برلمانية : مذكرة جيزو في ٢٤ يوليه سنة ١٨٤٠

#### استعداد محد على لاستقبال المعاهدة :

حين وصلت إلى مسامع مهد على أخبار اتفاق ١٥ يوليه أخذ يستعد في مصر لدفاع عظيم خليق بهمته المعهودة فكرون فرقا من الحرس الوطني من جميع الصناع والفعلة وأخذ يدر بهم على الحركات العسكرية ، وأقام القلاع على الشاطئ من رشيد إلى الاسكندرية وأمر بعودة جيش بلاد العرب ووحد الاسطولين العثماني والمصرى تحت أمرة ضابط مصرى ، وأرسل الى سوريا لتقوية حصن عكا ثم أرسل ينذر الباب العالى بعاقبة تدخل الدول قائلا إنها لا تكلف نفسها مؤنة حرب لا تجني من وراءها مصلحة ذاتية وأخذ عهد على يعامل معتمدى الدول بجفاء وصلف .

ولقد شكا الكولونيل "هدجس" المعتمد الانجليزى الجديد مماكان يلقاه من المعاملة الجافة. وكانت مهمة هدجس محفوفة بالشكوك إذ أرسله بالمرستون ليحل محل الكولونيل "كامبل" نصير عهد على ، وليدل الحكومة الانجليزية على بعض الارشادات الحربية فيما إذا اقتضت الحال إرسال حملة ضد عهد على (١).

#### رد مجد على :

وفى ١١ أغسطس حضر المندوب العثمانى رفعت بك حاملا شروط الاتفاق لعرضها رسميا على مجد على فلما قدمت له بحضور معتمدى الدول قابلها بثبات تام وخاطبهم قائلا : و إن هذه الشروط لا يمكن قبولها وأنتم أعلم بأخلاق مجد على فهو لا يقضى على نفسه بالموت وهو على قيد الحياة وانى لا أستطيع قبول شروط مذلة لى " (٢) .

<sup>(</sup>۱) كتب هودجس الى حكومته يقول: ''ماكدت أطأ أرض هده البلاد حتى حوطنى الباشا بالجواسيس ليراقبوا حركاتى ولذلك أصبح من الواجب استعال الاحتراس الشديد لتجنب كل ما من شأنه إنارة شكوك الباشا وكل ما يشير الى الغرض الحقيقي الذي أرمى اليه'' • سجلات وزارة الخارجية: من ''هودجس'' الى ''بالمرستون'' ١٦ يناير سنة ١٨٤٠

<sup>(</sup>٢) سجلات وزارة الخارجية : من "هودجس" الى " بالمرستون" ٩ ا أغسطس سنة ١٨٤٠

فكتب اليه المعتمدون يذكرونه بما للعاهدات الدولية من القداسة وأنها لا تقبل التغيير والتبديل ، فلم يؤثر هذا في عزيمة مجد على واعتمد على تعضيد حكومة فرنسا وماكان عليه الشعور العام فيها إذ أكد له المسيو ولو كوشايه "معتمد فرنسا في مصر إن الحرب الأوربية لا محالة واقعة ، فأمت الجاليات الأجنبية واحتجت لدى حكوماتها على اتفاق الدول ضد مجد على . "وكانت الجالية الانجليزية أشد الجاليات احتجاجا وأكثرها سلخطا على سياسة حكومتها وممثليها (۱) .

ا فقوى هـذا الشعور عزيمــة محد على ، وفى ٢٥ أغسطس حضر اليه المعتمدون والمندوب العثماني فلم يزد عما قاله في الجلسة السابقة وأخبرهم بأن لا فائدة من الحضور ثانية بعد عشرة أيام لأنه ليس لديه إلا جواب واحد ثم صارحهم القول فأخبرهم بأن يعدوا العدة للسفر لأنه إذا نشبت الحرب ُلا يُمَكُنُ أَن يَثْقَ فيهم ، وفقالرحيل خيروأشرف لكم وآمن لي عا(٢) . ﴿ غير أن رفعت بك والمعتمدين مثلوا أمام الباشا في ٥ سبتمبر على حسب التعليمات الرسمية ليسمعو اكلمته الأخيرة على القول أو الرفض فقا بلهم محمدعلى مَفَاجَأَة غريبة ذلك أنه قبل الشرط الشاني مر. ﴿ شَرُوطُ الْاتْفَاقُ وْهُو حكومة مصر الوراثيـة ، وأما عن سوريا فقــال انه مستعد أن يطلبها ود احساناً," من السلطان ، وكان هذا الرأى نتيجة ما وصل اليه مجلس إلم المحومة الأعلى الذي اجتمع لهذا الغرض. فلم يكن من المعتمدين إلا أن ﴿ وَضَعُوا العَقباتِ وَظَنُوا أَنْ هَذَهُ حَيلةً يَكُسُبُ بَهَا عِمْدُ عَلَى الوقتِ فَرَفْضُوا الطلب وأعلموه باتخاذ الوسائل القهرية من غير إبطاء ، فأجابهم على على بقوله : 'ووليكن ذلك ولكن أرسلوا طلباتي إلى لندره أو الى القسطنطينية" فطلب المعتمدون ضمانا لحسن نيته رد الأسطول العثماني فانهأل عليهم الباشا البصر أخه ويخضبه وأنفض المجلس (٣) ولم يغادر المعتمدون الأسكندرية إلاّ

<sup>(</sup>۱) سجلات وزارة الحارجية (مصر): من (هو دجس ''الی (و بالمرستون' ۲۳ اغسطس سلة ، ۱۸۶ (۱) سجلات وزارة الحارجية (مصر): من مقابلة (فجد علی " ۲۵ اغسطس سنة ، ۱۸۶ (۲) سجلات وزارة الحارجية (مصر): مقابلة (فجد علی " فی ۵ سبتمبر سنة ، ۱۸۶ (۲۷) سجلات وزارة الحارجية (مصر): مقابلة (فجد علی " فی ۵ سبتمبر سنة ، ۱۸۶ (۲۷)

## قيام الحرب بين محمد على والدول :

والحقيقة أنه لا بفل مجمد على إلا الحديد فقامت الحرب وتحملت انجاترا الجزء الأعظم منها، إذ اقتصرت النمسا على ارسال قطعتين حربيتين من اسطولها. ثم ما لبثت الثورة أن قامت من ثانية في سوريا بفضل مساعي وود Wood " الموظف البريطاني الذي كتب الى بنسنبي يقول: وانه لم يدخر وسعا في تنظيم حركة الثورة، وأنه تكبد مشاق عظيمة، وعرض نفسه لأخطار جسيمة من أجل قيامه بالواجب "(۱) ثم فكر بنسنبي في مشروع يسهل على ووود " نشر الثورة فنصح للباب العالى تحت مسئوليته باصدار الأمر بعزل مجمد على قائلا انه من العبث أن يترك محمد على ممتعا بنفوذ السلطان مع أنه يستخدم نفس هذا النفوذ ضد وجود السلطان (۲).

عند ذلك كانت الحرب قد دارت رحاها بين ابراهيم باشا في سوريا والحلفاء الذين وقفوا بأسطولهم أمام السواحل بقيادة أمير البحر واستبفورد Stopford "م نزل الضابط البحري و نابيير Napier " وأصدر منشوره للا هالي يحرضهم فيه على القيام في وجه الحكومة ، واشتبك الطرفان في منتصف شهر سبتمبر ولم يمض قليل حتى كان النصر في جانب الحلفاء في منتصف شهر سبتمبر ولم يمض قليل حتى كان النصر في جانب الحلفاء بساعدة أساطيلهم فاحتل الحلفاء بيروت ثم نزلت قوة إلى البر مؤلفة من مرس تركى و ١٠٠٠ بحار انجليزي و ١٠٠٠ نمسوى فسقطت حيفا وصيدا وفي ١٠٠ نوفهر سقط حصن عكا المنيع عقب انفجار هائل من الداخل لم يعرف سببه. ولولا هذا الانفجار ماسقط الحصن في ذلك الوقت ولدامت المقاومة طويلا (٣).

<sup>(</sup>١) سجلات وزارة الخارجية (مصر): من ''وود'' الى '' بنسنبي'' ٣ أغسطس سنة ١٨٤٠

<sup>(</sup>٢) كان ذلك في ١٥ سبتمبر ستة ١٨٤٠

<sup>(</sup>٣) الحرب في الشام: الجزء الأول ص ١٩٦ - ٢٢٥

#### تقدم الحلفاء على السواحل:

و بسقوط عكا انحطت قوى محمد على المعنوية ، غير أن جيوشه التي تبلغ ، ، ، ، ، ، بقيادة ابراهيم باشا كانت لا تزال متفوقة في داخليمة البلاد وكانت دمشق وحلب والقدس وغزه لا تزال في أيديهم فلم يكن في إمكان الحلفاء محاربة ابراهيم في الداخل واقتصروا على مناوشة الجبليين لجيوشه ، واكتفوا هم بتضييق الحصر البحرى على الموانئ المصرية وقطع الصلات بين سوريا ومصر. ولم يدم تعضيد الجبليين لهم طويلا بدليل ماكتبه "نابيير" إلى بنسنبي يقول: "وإنه إذا استمرت الحرب مدة فلا بد من أن يقوى حزب ابراهيم في سوريا" (۱) .

## الأزمة السياسية فى أوربا:

وفي هذه الأثناء كانت الحوادث في أو ربا تنبئ بوقوع أزمة سياسية قد تؤدى إلى حرب عامة في أى وقت ، فقد توترت العلائق بين فرسا والباب العالى و بلغ ذلك درجة أزعجت الدول، وكانت الحكومتان الانجليزية والفرنسية تبذلان جهدهما لمنع ما يمكن أن يزيد الحالة تعقيدا بينهما والفضل في ذلك لوساطة الملك و ليو بولد " ملك بلجيكا وصهر لوى فيليب وخال الملكة فيكتوريا . ثم بدأ النزاع في الوزارة الانجليزية من جديد وكاد الأمر يفضى الى الاستقالة لولا تدخل الملكة فيكتوريا نفسها ونصيحتها للوزارة بضرررة الظهور أمام العالم مظهرا يوافق سمعة انجلترا ومركزها لتدرأ بذلك ما يمكن أن ينجم من النتائج السيئة .

#### تعضيد فرنسا لمحمد على :

ثم جاء خبر عن ل السلطان لمحمد على فقامت فرنسا قومة واحدة ، وفطن بالمرستون لما يمكن أن يؤدى إليه مثل هذا الحادث فبادر با بلاغ الحكومة

<sup>(</sup>١) الحرب في الشام: الجزء الأول ص ٢٥٣

الفرنسية أن هذا العزل عمل مؤقت لحأ إليه الباب العالى ليرغم محمد على على قبول الاتفاق (١).

ولكن الشعب الفرنسي لم يسكت وأراد انتهاز الفرصة فيتقدم لمساعدة حليفه مجمد على ، و بلغت الجماسة حدا جعل واللورد جرانڤيل سفير انجلترا في بار يس يكتب الى حكومته يقول: وإن حالة البلاد بالغة الغاية في الارتباك بسبب ثورة الأفكار التي يخشي أن تهدد السلام في أو ربا وليس هناك حكومة يمكنها أن تمتنع عن مقاومة من يحاول قهر محمد على أو طرده من مصر "(٢). وكتب تيير الى جيزو يخبره: وبأن حكومة فرنسا تعد وجود مجمد على كقوة سياسية في العالم أمرا ضرو ريا ولا بد منه حتى يكل التوازن بين حكومات العالم وذلك بسبب سعة الأقاليم التي يحكها والبحار التي يمتد علما سلطانه "(٣).

ولم يكن في رسالة تيير شيء يشير الى العنف أو استعال القوة فاطائت الوزارة البريطانية وهدأ روعها وكتب بالمرستون الى سفيره بالقسطنطينية ينبهه الى: وو أنه بمقتضى شروط الاتفاق يجب أن يعمل الباب العالى كل ما يوافق مصالحه بشرط أن لا يحيد عن نصح حلفائه له . فالدول توصى السلطان باعادة محمد على رسميا الى حكومة مصر وجعلها و راثية اذا ما أعاد الأسطول وأخلى جميع الأقاليم عدا مصر وملحقاتها في أفريقية (٤) ولكن مترنخ اقترح أن يطلب محمد على العفو أولا من السلطان ، وهنا نترك بنسنبي يضع العراقيل في سبيل الصلح مع محمد على على الرغم من أمر حكومته الصريح ليسهل عقد الصلح ما استطاع ولنعد الى فرنسا حيث الأنظار متجبهة من كل أنحاء أو ربا لمشاهدة ما تقوم به الحكومة من المفاجآت الغرسة .

<sup>(</sup>۱) سجلات وزارة الخارجية (فرنسا): من ''بالمرستون''الى''جرانفل'' ۲ أكتو برسنة ١٨٤٠ (۲) سجلات وزارة الخارجية (فرنسا): من ''جرانفيل'' الى ''بالمرستون'' في ٥ و ٨ أكتو بر

۱ ۸ ٤ •

<sup>(</sup>٣) سجلات الخارجية (فرنسا) : من ''تير'' في ٨ أكنو برسنة ١٨٤٠

<sup>(</sup>٤) سجلات وزارة الخارجية (تركيا): من و بالمرستون ''الى ' بنسني '' ١٥ أكتو برسنة ١٨٤٠

### فشل الحركة فى فرنسا :

فانه ما كاد العالم يستفيق من هول النظر الى حركات الجيوش والأساطيل حتى فتح عينيه فاذا هو يرى منظرا مضحكا مبكيا وهو سقوط و زارة "تيبر" التى كانت تريد الحرب وقيام و زارة معتدلة برياسة "جيزو" ذلك لأن الملك لوى فليب لم يفكر في الحرب بطريقة جدية بل كان يريد السلم بأى الوسائل ، نعم سبق أن تكلم عن الحرب ، ولكن كما أوضح لسفير انجلترا الكلام عن الحرب شيء والدخول فيها شيء آخر" (۱) ومما أضعف لوى فليب خوفه من قيام الثورة ، فقد تعدى عليه فوضوى يريد قتله في ه ١ أكتو برسنة ، ١٨٤ ، وفي نفس هذا الشهر أيضا حاول " لوى في ما الميون " الهرب من معتقله وتحريك الثورة ، زد على ذلك ما ظهر من نابليون " الهرب من معتقله وتحريك الثورة ، زد على ذلك ما ظهر من فعف محمد على في سور يا وماكان يرسله بالمرستون من الكلمات المزرية، فن ذلك ما كتبه لسفيره: " قل لللك ان فرنسا اذا تحدتنا فان انجلترا لا تتردد في منازلتها وانها اذا بدأت الحرب فانه من المؤكد أن تفقد أسطوطا ومستعمراتها وتجارتها وأما محمد على فانا لا نفعل معه أكثر من قذفه في النيل " (٢) .

كل هذا أثر فى نفس لوى فيليب الذى فضل أن يعارض و تبير "على أن يعارض أوربا ، وأخيرا جاء وقت افتتاح مجلس النواب فوضع تيد على لسان الملك خطبة عدائية حربية لم يقبلها الملك فسقطت الوزارة ، وتولاها من بعده المارشال سولت وجيزو فى ٢١ أكتو برسنة ١٨٤٠

#### نيات تيير:

ولقد أوضح تبير خطته في مجلس النواب عقب انتهاء الأزمة فصرح بأنه:
و كان يرمى الى زيادة جيش فرنسا الى ٣٠٠,٠٠٠ وتكوين حرس وطنى يتألف من ٣٠٠,٠٠٠ ، ومتى تم له ذلك ، يوقف كل المفاوضات مع

<sup>(</sup>١) تاريخ حياة بالمرستون : الجزء الثانى ص ٢٥٣

<sup>(</sup>٢) تار مح حياة بالمرستون : من ''بالمرستوبي'' في ٢٢ سبتمبر سنة ١٨٤٠

الدول المتحالفة بشأن المسألة الشرقية حتى يستعد و ينصح مجمد على أن يتجنب كل ما من شأنه أن يسبب تدخل فرنسا قبل الأوان ، و بعد أن تتم المعدات تلح حكومة فرنسا في طلب إلغاء معاهدة ١٥ يوليه وتطلب أيضا اعادة النظر في معاهدات سنة ١٨١٥ فتعدل بطريقة توافق مصالح فرنسا ومكانتها (١) .

#### مهمة شارلس نابيير:

وكان سقوط وزارة تبير بمثابة عهدللناس بأن فرنسا لا تتحرك في حرب من أجل مجمد على، وعلى ذلك قسا الباب العالى واللورد بنسبنى في معاملتهما لمحمد على، لولا ما بعثته العناية الإلهية في قلب رجل حرشجاع هو ووشارلس نابيير " من أكبر ضباط الأسطول الانجليزى ، رأى هذا الضابط بعين بصيرته أنه من الصعب إخضاع مجمد على بقوة الأسطول منفردة ، ورأى قوة ابراهيم في الداخل ، وفساد الحكم التركى الجديد الذي يريد الحلفاء تثبيته بدلا من حكومة مصر ، رأى حقائق الحال وكان مرابطا أمام الاسكندرية ومعه حمس قطع حربية ففتح باب المفاوضات مع حكومة الباشا مباشرة .

#### اتفاقه مع محمد على :

وكان ود نابير من حزب الأحرار المتطرفين وكانت تصله الأخبار من أصدقائه بلندره ، فعرف فحوى الخطاب الذى أرسله بالمرستون لبنسنبي في أكتوبر ، وبنى من تلقاء نفسه على ما جاء فيه أساس اتفاق عقد بينه و بين بوغوص باشا وزير مجمد على المفوض بمقتضاه وعد محمد على بتسليم الأسطول العثماني و باخلاء ابراهيم لسوريا ، وفي مقابل ذلك تعهد ود نابيير " بأن تضمن الدول لمحمد على حكومة مصر وراثية ، وبأن لا تمس سواحل مصر بسوء ، وأن تعود العلاقات بين مصر وسوريا ، فرحب مجمد على مصر بسوء ، وأن تعود العلاقات بين مصر وسوريا ، فرحب مجمد على

<sup>(</sup>١) جريدة المونيتيرالفرنسية : في ٢٧ نوفمبرسنة ١٨٤٠

بالاتفاق على الرغم من نصيحة فرنساله بضد ذلك لأنه كان قد سئم من جمود فرنسا نحوه ، ووقع على الاتفاق فى ٢٨ نوفمبر سنة ، ١٨٤ ، وكتب و نابيير "الى حكومته يقول : و انه أخذ على عاتقه هذا العمل متحملا وحده تبعته ، وأنه عمل مارآه صوابا راجيا موافقة الحكومة ، نعم إن التبعة خطيرة ولكن يجب أن لا يحيجم الضابط عن العمل من غير أمر متى كان العمل في صالح الوطن (١) .

# موافقة بالمرستون على مشروع الاتفاق :

غير أنه من دواعى الأسف أن السلطان لم يعترف بنص هذا الاتفاق إذ أنكره أمير البحر و استبفورد و اللورد بنسبى والحكومة العثانية ماعدا بالمرستون فانه وافق عليه ، وأرسل و استبفورد بيكفه بعمل ما قام به نابيير ، ويكون بذلك قد اضطر بالمرستون في نهاية الأمر الى مفاوضة مجد على رأسا ، ولو فعل ذلك من أول الأمر لكانت المشكلة قد انتهت من زمن من غير اراقة دماء ، وهناك أسباب دعت بالمرستون لأن يخفف من غلوائه ضد مجمد على ، فقد كتبت اليه الملكة من بتاريخ ١٧ أكتو بر وأخرى في ١١ نو فمبر تطلب اليه بشدة أن يخفف من حدته (٢) ومن هذه وأخرى في ١١ نو فمبر تطلب اليه بشدة أن يخفف من حدته (٢) ومن هذه الأسباب أيضا وجود وزارة معتدلة في فرنسا فقد اضطرت الحكومة مجاراة للرأى العام أن تستمر في معدات الحرب ولكن أصبح من الواجب على الحلفاء مساعدة و جيزو و ومصالحة فرنسا التي بدأت تهدأ ثائرتها عقب سقوط و عكا " وتدهور قوات مجمد على .



<sup>(</sup>١) الحرب في الشام: الجزء الأول من "فنا بيير" الى" وبالمرستون" في ٢٦ نوفمبر سنة ١٨٤٠

<sup>(</sup>۲) مذكرات جوفل : الجـــزء الرابع ص ٥٥٠] وخطابات الملكة فكتوريا : جزء أول ص ١٤٨

# الفصل الرابع عشر خاتمة المرحلة الأولى

# مفاوضة الدول رأسا مع محمد على :

فى صباح ٨ ديسمبر سنة ١٨٤٠ نول الى الاسكندرية الضابط وفانشو مندوبا من أمير البحر و استبفورد تقائد قوات الحلفاء ليبلغ مجمد على رغبات الدول ، فقبل مجمد على كل ما أشار به الضابط وكتب خطابا يستعطف به السلطان وأرسله الى الصدر الأعظم ، ولكن لعبت الأيدى المستترة فى القسطنطينية فشك الباب العالى فى اخلاص مجمد على وأرسل بنسنبي الى قواده فى سوريا بأن يؤذوا جيش ابراهيم أثناء اخلائه سوريا بناء على أمر الباشا ، وعلى العموم لم يدخر بنسبني وسعا فى الاضرار بجمد على حتى أن و نابيسير "كتب يقول : و لو كان لبنسبني القوة لما تردد فى تضحية الأسطول البريطاني حبا فى اهلاك مجمد على "(۱).

# معاكسة بنسنبي لمحمد على :

وآخرضر بة من بنسبنى أنه أغرى الباب العالى بأن يمنح مجمد على حكومة مصر ويهمل ذكر حق الوراثة ، وكان الباب العالى قد تشجع بانكسار مجمد على وأخذ يتبجح بطلباته اذكتب رشيد باشا الى المندوب العثمانى بلندره يقول : و كيف توفق الدول الأربع بين مبدأ المحافظة على كان الدولة ومنح مجمد على حكومة وراثية "(۲).

<sup>(</sup>١) الحرب في الشام لنا بيير: الجزء الثاني ص ١٩٥

<sup>(</sup>٢) أوراق برلمانية : من و ورشيد باشا " الى و شكيب باشا " في ٨ ديسمبر سنة ١٨٤٠

### ارسال الفرمان:

ولكن لم تكن لهذه الألاعيب السياسية نتيجة سوى إيغار صدر النمسا و بروسيا وروسيا فاحتج السفراء لدى الباب العالمي وكانت النتيجة أن أرسل السلطان فرمان ١٣ فبراير سنة ١٨٤١ ، ولكن هذا الفرمان اشتمل على كثير من الشروط غير المعقولة كحق السلطان في اختيار والى مصر من أسرة عد على واستيلاء السلطان على ربع دخل مصر و تضييقات أخرى تتعلق بمنح الألقاب العسكرية وغيرها مما أثار غضب مجد على فرفض قبول الفرمان ما لم تعدل على حسب طلباته وكتب بهذه الطلبات مذكرة وأرسل للسلطان يقول: ووان الله سبحانه وتعالى لم يثقل كاهل العبد بشروط ليست في وسعه فكيف يطلب السلطان خليفة الله في أرضه أن يضيف الى منته شروط لا يمكن تنفيذها عن (١).

## مجد على يطلب تعديله والدول تؤيده :

وكتبت حكومة النمسا للسلطان والى الحكومة الانجليزية تهدد بالانسحاب من المحالفة اذا لم يعدل الفرمان على حسب طلبات مجد على وفعلا أمرت قائدها بأن لا يعمل ضد ابراهيم أو ضد مصر (۲) وأرسلت حكومتا بروسيا والروسيا كتابة بهذا المعنى ، فلم يكن من بالمرستون الا أن أرسل خطابا الى سفيره بالقسطنطينية يلح عليه إلحاحا شديدا أن يبذل كل جهده لدى الديوان لارسال الفرمان بالتعديل المطلوب فى أقرب فرصة ، فتم الفرمان الجديد ، وكان الوزير رشيد باشا قد استقال وخلفه فى وزارة الخارجية "و رفعت بك" فعدل الفرمان فى أهم شروطه . وهى : أولا أن تكون الوراثة لأكبر أفراد الأسرة على حسب القانون العثمانى . أن تكون الوراثة لأكبر أفراد الأسرة على حسب القانون العثمانى .

<sup>(</sup>١) أوراق برلمانية: من "مجد على" الى "الصدر الأعظم". في مارس سنة ١٨٤١

<sup>(</sup>٢) أوراق برلمانية: من ''بوفيل'' الى ''بالمرستون'' في ٩ أبريل سنة ١٨٤١

ثالثا — أن يكون للباشا حق منح الرتب العسكرية لغاية رتبة ووقائمقام وق ٢٦ ما يو وافق السفراء على نص الفرمان الجديد ، وفي ١٠ يونيه قرئ الفرمان الجديد رسميا في قصر مجد على باحتفال لائق (١) ، وعلى ذلك يكون عد على قد نجم في تثبيت عرشه على أرض مصر بحسب الشروط التي أملاها . بعد ذلك اهتمت الدول بمصالحة فرنسا فقبل جيزو ذلك بشرط أن تحل المحالفة وذلك بكابة كلمة تئبئ بانتهاء الأزمة الشرقية ، فتم ذلك ووقع الدول الأربع على قرار الانتهاء . واشتركت الدول الخمس في التوقيع على الدول الأربع على قرار الانتهاء . واشتركت الدول الخمس في التوقيع على ومعاهدة المضايق وهي اعلان من الدول بقبول المبدأ القديم القاضي باقفال البوغازات أمام جميع السفن الحربية وفتحها للسفن التجارية .

وهاك نص فرمان يونيه سنة ١٨٤١ إلى محمد على :

# فرمان حق الوراثة لمحمد على فى حكومة مصر ( يونيه سنة ١٨٤١ )

رأينا بسرور ما عرضتموه من البراهين على خضوعكم وتأكيد أما نتكم وصدق عبوديتكم لذاتنا الشاهانية ولمصحة بابنا العالى و فطول اختباركم وما لكم من الدراية بأحوال البلاد المسلمة ادارتها لكم من مدة مديدة لا يتركان لنا ريبا بأنكم قا درون بما تبدونه من الغيرة والحكمة فى ادارة شؤون ولا يتتكم على الحصول من لدما الشاهانى على حقوق جديدة من تعطفاتنا الملوكية و ثقتنا بكم و فتقدرون فى بث هسذه المزايا التى امتزتم بها فى أولادكم ولذلك صحمنا على تثبيتكم فى الحكومة المصرية المبينة حدودها فى الخريطة المرسومة لكم من لدن صدرتا الأعظم ومنحنا كم فضلا عن ذلك ولاية مصر بطريق التوارث بالشروط الآتى بيانها :

<sup>(</sup>۱) وهذا نص اعتماد سفراء الدول في القسطنطينية على الفرمان النهائي: "و نحن الموقعين أدناه ممثلي الدول الأربع العظمى حلفاء الباب العالى نعان حسب طلب الباب العالى يأنه قد وصلما الفرمان الجديد المراد ارساله الى مجدعلى باشا حاكم مصرولم نر فيه شيئا أيا كان يدءو الى معارضتنا و وعلى دلك لم يبق عاينا الا أن نطلب من الباب العالى ارسال الفرمان الى صاحب بأسرع ما يمكن " ما

۲۲ ما يو سنة ۱۸۶۱ استور (النمسا) كونجز مارك (بروسيا) نسنى (انجلترا) بوتىف (روسيا)

" متى خلا منصب الولاية المصرية تنتقل الولاية بالارث منكم الى أولادكم فأولاد أولادكم من الذكور من ذريتكم ثم يصدر الأمر بالتعيين من لدنا . وادا انقرض نسل الذكور من أولاد كم فيعين الباب العالى شخصا آخوفي الحكم ولا يكون لأولاد الساء من ذريتكم حقا أيا كان في الوراثة .

على أن حق النوارث الممنوح لوالى مصر لا يمنحه رتبة ولا لقبا أعلى من رتبة سائر الوزراء ولقبهم ولا حقا فى التقدم عليهم بل يعامل بذات معاملة زملائه وجميع أحكام خطنا الشريف الهايونى الصادر فى كلحانة وجميع العهود المعقودة أو التى ستعقد فى مستقل الأيام بين الباب العالى والدول المتحابة يتبع الاجراء على مقتضاها جميعا فى ولاية مصر أيصا وكلما هو مفروض على المصريين من الأموال والضرائب يجرى تحصيله باسمنا الملوكى ولكى لا يكون أهالى مصر وهم من رعايا بابنا العالى معرضين المضار والأموال والضرائب غير القانونية يجب أن تنظم تلك الأموال والضرائب المذكورة حسب ترتيما فى سائر الممالك العثانية و يرسل الى خزانتنا السلطانية المبلغ الذى سيقرر فى فرمان خاص مع بيان كيفية تحصيله بما يناسب ايرادات البلاد (١) هذا فضلا عن ارسال الغلال والخضر المعتاد ارساطا الى المدن المقدسة و

ولما كان من المقرر أن يعين بابنا العالى ترتيبا لسك النقود لما فى ذلك من الأهمية بحيث لا يعود يحدث فيها خلاف لا من جهة العيار ولا من جهة القيمة اقتضت ارادتنا السنية أن أصرح بسك النقود فى مصر ولكن النقود الذهبية والفضية الجائز لحكومة مصر ضربها باسمنا الشاهانى يجب أن تكون معادلة للنقود المضروبة فى الاستانة سواء كان من قبيل عيارها أو من قبيسل هيئتها وطرزها .

و يكفى أن يكون لمصر تمانية عشر ألف نفر من الجند للحافظة فى داخلية مصر ولا يجوز أن تتعدوا هذا العدد لأى سبب ما . ولكن حيث ان قوات مصر البرية والبحرية معدة لخدمة الباب العالى كسائر قوات المملكة العثانية ، فيسوغ أن يزاد هذا العدد فى زمن الحرب بما يرى موافقا فى ذلك الحين ، على أنه بحسب القاعدة الجديدة المتبعة فى كافة بمالكما بشأن الخدمة العسكرية بعد أن يخدم الجند مدة خمس سنوات يستبدلون بسواهم من العساكر الجديدة ، فهذه القاعدة يجب الباعها أيضا فى مصر بشرط أن تستعمل فى ذلك جميع الجنود ما تقتضيه واجبات الانسانية والنزاهة والسرعة اللازمة و يرسل الى الاستانة سنو يا أر بعائة جندى ، و يجب أن لا تختلف هيئة الملابس والعلامات ورايات الجنود المصرية عى مثلها من ملابس ورايات باقى

<sup>(</sup>۱) تقرر أن يكون هذا المبلغ ٨٠٠٠٠ كيس (٢٠٠٠٠ جنيه مجيدى) .



القلعة عند دخول الحلة الفرنسية





القلعة من ناحية القط

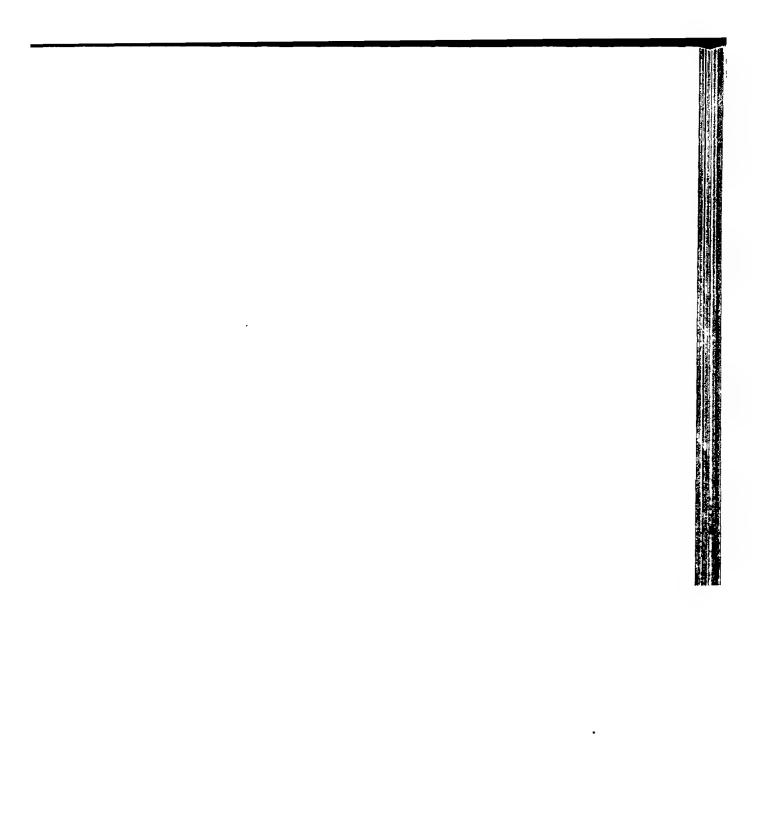

الجنود العثانية . وكذا ملابس الضباط وعلامات امتيازهم وملابس الملاحين وضباط البحرية المصرية ورايات سفنها يجب أن تكون مما ثلة لملابس ورايات وعلامات رجالنا وسفننا . وللحكومة المصرية أن تعين وترق الضباط البريين والبحريين حتى رتبة قائمقام أما ماكان أعلى من هذه الرتبة فالتعيين اليها راجع لارادتنا الشاهانية . ولا يسوغ لوالى مصر أن ينشى من الآن فصاعدا سفنا حربية الا باذننا الحصوصى . وحيثال الامتياز المعطى بوراثة مصرخاضع للشروط الموضحة أعلاه فنى عدم تنفيذ أحد هذه الشروط موجب لابطال هذا الامتياز والغائه . وبنا على ذلك قد أصدرنا خطنا هذا الشريف الملوكى كى تقدروا أنتم وأولادكم وذريتكم قدر منحنا الشاهانية فتعنوا كل الاعتناء باتمام الشروط المقررة فيه وتحوا أهالى مصر من كل ظلم وتكفلوا أمنيتهم وسعادتهم مع اخبار با بنا العالى عن كل المسائل المهمة المتعلقة بالبلاد المعهودة ولايتها البكم " ا ه .

## فرمان ولايته على السودان

م صدر فرمان آخریثبت ولایته علی النو بة ودارفور وکردوفان وسنار هذا نصه :

" ان سدتنا الملوكية كما توضح فى فرماننا السلطانى السبابق فد ثبتتكم على ولاية مصر بطريق التوارث بشروط وحدود ممينة ، وقد قلدتكم فضلا عن ولاية مصر ولاية مقاطعات النو بة والمدارفور وكردوفان وجميع توابعها وملحقاتها الخارجة عن حدود مصر ،

فبقوة الاختبار والحكمة التي امتزتم بها تقومون با دارة هاته المقاطعات وترتيب شؤونها بما يوافق عدالتنا وتوفير الأسباب الآيلة لسعادة الأهلين وترسلون فى كل سنة قائمة الى بابنا العالى حاوية بيانات الايرادات السنوية جميعها الخ".

\* \*

## تلخيص نهائى

وعلى ذلك انتهى المشكل الدولى الذى شغل بال الحكومات مدة سنتين أصبحت الحرب الأوربية فى أثنائهما قاب قوسين: ولو تركت الدول المسألة من غير تدخل ما بلغت الأزمة أشدها ولاتفق السلطان وجد على على حل كما اتفقا فى سنة ١٨٣٣ بمرأى من الدول ، ولكن خشيت الدول

تدخل الروسيا بمفردها وهذا الخوف جرهم الى التدخل فى شؤون الحكومة العثمانية تدخلا لم يسبق له نظير. ولما زالت الهواجس من جهة الروسيا بتوقيعها على المذكرة الدولية فى سنة ١٨٣٩ سنحت الفرصة لبالمرستون ليعمل على حل المشكل حسب مصالح السلطان التي كانت تتفق وقتئذ مع مصالح انجلترا .

ولأجل تنفيذ هذه الخطة وجد بالمرستون أن لا بد من الانفصال عن عالفة فرنسا التي كانت مصالحها تتفق مع مصالح مجد على ، فزاد الخلاف بين الحكومتين وأصبح الانشقاق مؤكدا ، فاجتهد بالمرستون في كسب الدول الأوربية الى جانبه ، وتم له ذلك لخوف هذه الدول وغيرتها من فرنسا . بعد ذلك ظهر لبالمرستون أن عهد على قد يعارض الدول ويقاومها بالقوة واذا أريد قهره فلا بد من الحرب ، ولم يكن بالمرستون ولا حلفاؤه على استعداد تام للحرب وحينئذ عن له أن يكسب اتفاق فرنسا بنزوله لها عن بعض شروط لمحمد على ، ولكن فرنسا عاندت ورفضت مرازا واستعملت دعاوى عريضة أوغرت صدر بالمرستون .

وحدا بفرنسا على سلوك هذه السياسة اتكالها على استحالة اتفاق الدول من غير اشتراكها . واعتمادها على قوة عجد على العظيمة . ولكن خاب ظنها من الوجهتين فان مصالح انجلترا في المسألة كانت حيوية ولذا قر بالمرستون على عقد الاتفاق وضرب فرنسا ضربة أدبية أعادت اليها رشدها . نعم كان من المظنون أن تدخل فرنسا الحرب من أجل هذه الاهانة لولا مساعى ملكها لوى فيليب الذي كان يفهمه بالمرستون حق الفهم .

ثم ما لبثت قوى مجد على فى سوريا أن تداعت تداعيا سريعا ونجحت بذلك سياسة بالمرستون نجاحا كاملا. وأراد الباب العالى أن ينتفع بالفرصة فقص من جناحى مجد على ، ولكن بالمرستون وحلفاؤه فطنوا الى سوء هذه السياسة فأوقفوا الباب العالى عند حده وفتحوا باب المفاوضة مع على مباشرة وانتهى المشكل بانضام فرنسا الى الدول .

وخرج عهد على من الأزمة مغلوبا فى الحرب لأنه اعتمد على تعضيد فرنسا له ، وحكومة فرنسا لم تزوده الا بالأقوال والدعاوى حتى اذا جاءت الساعة العصيبة أحجمت . لأن الملك رأى غير ما كان يراه الشعب . غير أن عهد على نال أقصى أمانيه ومطامعه اذ ثبت عرش أسرته فى أرض مصر بموافقة الدول وسوى العلاقات بين حكومته و بين الباب العالى بحسب الشروط التى اختارها لنفسه .

-r 特 特

## خاتمة مجد على :

و بوصول فرمان يونيه سنة ١٨٤١ انتهت حياة عبد على السياسية فانصرف الى تحسين داخلية البلاد بقدر ما سمحت به شيخوخته، وصارت علاقاته مع دول أور با على أحسن ما تكون فلما سافر ابنه ابراهيم في عام ١٨٤٥ الى أور با للاستشفاء استقبلته فرنسا وانجلترا استقبالا فحا دل على عظم منزلة ابراهيم الحربية ومكانة والده فى نظر أور با .ولكى يبرهن عجدعلى أمام الدول علىحسن نياته نحو الباب العالى سافر فى يوليه سنة ١٨٤٦ الى الاستانة وقدم فرض الاخلاص للسلطان الذى رحب به أيما ترحيب ثم عرج على بلدته وتوله "وترك فيها عدة أعمال خيرية ثم عاد الى الاسكندرية وكانت صحته قد تضعضعت كثيرا فترك مقاليد الأمور لحفيده عباس بن طوسون ، اذ استمو ابراهيم يشكو من مرضه فسافر الى أور با ثانية سنة ١٨٤٧ وفى أثناء هذه الزيارة قام عبد على برحلة بحرية الى نابلى وهناك سمع بثورة سنة ١٨٤٨ وخلع لوئى فليب فتأثر عبد على كثيرا للصداقة الى

كانت بينهما فعاد الى مصر وحالته العقلية والجنانية قد ضعفت ضعفا ظاهرا ، وعاد ابراهيم فتقلد الولاية بدلا من والده فى يوليه سنة ١٨٤٨ ولكن المنية عاجلته فى نوف بر ١٨٤٨ بغاء عباس باشا مر. مكة واستلم زمام الأحكام ، وكان عد على اذ ذاك فى الاسكندرية فى قصره المحبوب برأس التين ومن حوله الأطبء والممرضون وهو يعانى أشد الآلام لا سيما بعد وفاة ابنه الأكبر ، وأخيرا فى ٣ أغسطس سنة ١٨٤٩ مات الرجل العظيم فنقلت جثته الى القاهرة ودفن بمسجده الذى شيده ليشرف على القاهرة من أعلى المقطم .

## ملحق (١)

### منشور بونابرت الى المصريين

الذى طبعه فى الاسكندرية ووزعه فى جميع أنحاء البلاد عقب نزول الفرنسيين فى الاسكندرية فى ٢ يوليه سنة ١٧٩٨ الموافق ١٨ محرم سنة ١٢١٣

" بسم الله الرحم الرحيم ، لا إله إلا الله ، لا ولد له ، ولا شر يك له في ملكه : من طرف الجمهور الفرنساوى المبنى على أساس الحرية والنسوية السرعسكر الكبير بونابرت أمير الجيوش الفرنسارية يعسرف أهل مصر جميعهم أنه من زمن مديد الساجق الذين يتولون مصر بعاملون الملة الفرنســوية بالاحتقار والاعتداء وقد حضرت الآن ساعة عقو بتهم وأخرا من مدة طويلة هؤلاً المساليك المجلوبون من بلاد الأباطة والحركس يفسدون في الاقليم الحسن الأحسن الذي لا يوحد في كرة الأرض كلها ، ولكن رب العالمين القادرعلي كل شيء فانه قد حكم با نقصا، دولتهم فيا أيها المصريون قد قيل لكم انني ما نزلت هذه الجهة الابقصد إزالة دينكم بذلك كذب صريح لا تصدقوه وقولوا للفترين أنني ما قدمت اليكم الالأحلص حقكم من يد الظالمين وانني أكثر من المماليك أعبد الله سبحانه وتعالى وأحترم نبيه والقرآن العطم • وقولوا لهم أيصا ان جميع الناس متساوون عند الله وإن الذي يميز بعضهم عن بعض هو العقل والفضائل والعلوم . وأيُّ شي. في المماليك يميزهم عن غيرهم ويستوجب أن يتملكوا مصر وحدهم فحيثًا تكون أرض مخصبة فهي للى الله ومثل ذلك أحسن الجواري وأكرم الخيل وأجمل المساكن . فان كانت الأوض المصرية التزاما للمماليك فليظهروا لنا الحجة التي كتبها الله لهم . ولكن رب العالمين رؤوف وعادل وحكم ولكن بعونه تعـالى من الآن فصـاعدا لا ييأس أحد من أهالى مصر عن الدخول في المــاصــــ السامية وعن اكتساب المراتب العالية فالعةلاء والفضلاء والعلماء منهم سيدبرون الأمور و بذلك تصلح حال الأمة كلها وسابقا كان فى الأراضى المصرية المدن العظيمة والخلجان الواســــعة والمتجر المتكاثر وما أزال ذلك كله الا طمع المــاليك وظلمهم . فيا أيها القضاة والمشايخ والأثمة ' ويا أيها الشربجية وأعيان البلاد قولوا لأمتكم ان الفرنسـاريين هم أيضا مسلمون مخلصون ٠ واثبات ذلك أنهم نزلوا فى رومية الكبرى وأخربوا فيها كرسىالبابا الذى كان دائما يحث النصارى على محاربة المسلمين ثم قصدوا جزيرة مالطة وطردوا منها الكفاليرية الذين كانوا يزعمون أن الله تعالى يطلب منهم محاربة المسلمين . ومع ذلك فان الفرنسويين في كل وقت صاروا محبين مخلصين لحضرة سلطان العثمانيين وأعداء أعداته أيد الله ملكه مع ذلك أن الماليك المنعوا عن طاعة السلطان غير ممتثلين لأوَّا مره فيا أطاعوا أصلا الالطمع أنفسهم فطوبي ثم طوبي لأهالى مصر الذين يتفقون معنا بلا تأخير فيصلح حالهم وترفع مرا تبهم وطوىى للذين يقعدون فى أما كنهم غير

ما ئلين لأحد من الفريقين المتحاربي فاذا عرفوها بالأكثر تسارعوا الينا بكل قلب لكن الويل ثم الويل الذين يتحدون بعد ذلك طريقا الحرب علينا فلا يجدون بعد ذلك طريقا الخلاص ولا يبق لهم أثر:

المادة الأولى - جميع القرى الواقعة فى دائرة قريبة على مسافة ثلاث ساعات من المواضع التى يمر بها عسكر الفرنساوية يجب أن ترسل للسر عسكر وكلاء من عندها كيا يعرف المشار اليه أنهم أطاعوا وأنهم نصبوا العلم الفرنساوى الذى هو أبيض وكحلى وأحمر .

المادة الثانية — كل قرية تقوم على العساكر الفرنسوية تحرق بالنار .

المادة الثالثة — كل قرية تطبع العساكر الفرنسوية يجب أن تنصب أيضا سناجق السلطان العثماني محبنا دام بقاؤه .

المادة الرابعة — المشايخ في كل بلد يختمون حالا جميع الأرزاق والبيوت والأملاك التي تتبع الماليك وعليهم الاجتهاد التام لئلا يضيع أدنى شيء منها .

المادة الخامسة — يجب على المشايخ والعلما، والقضاة والأثمة أن يلازموا وظائفهم وعلى كل واحد من أهل البلدأن يبق في مسكنه مطمئنا كذلك تكون الصلاة في الجوامع على العادة وعلى المصريين جميعاً أن يشكروا فضل الله سبحانه وتعالى لانقصا، دولة المماليك قائلين بصوت عال . (لعن الله المماليك)، وأصلح حال الأمة المصرية "، .

محريرا في معسكر الاسكىندرية في 1 يوليه سنة ١٧٩٨ الموافق ١٨ محرم سنة ١٢١٣.

## ملحق (ب)

## عد على والخلافة(١)

اتخف سلاطين بنى عبمان لقب الخلافة فى القرن السادس عشر بعد الميلاد وأقرتهم أكثرية العالم الاسسلامى على ذلك بسبب ما أحرزه الأتراك من الانتصارات الباهرة فى ميادين القتال شرقا وغربا وما فتحوه من الأقاليم الغنية الواسعة بما فى ذلك الأراضى المقدسة ، وما أحيوه من روح اسلامية حربية كانت قد ضعفت منذ انتهاء الحروب الصليبية ، ولكن ما جاء النصف الأخير من القرن الثامن عشر حتى بدأت الدولة تتدهور لاضطراب داخليتها من حهة ، وظهور جارات لها طامعات فى ملكها من جهة أخرى ، فا لبثت الدولة الحربية أن انهزمت فى ميادين القتال أمام أعدائها فضعف تفوذها الأدبى ولم تقو على كبح جماح الثائرين من رعاياها ، وما جاء عام ١٨٣٢ حتى فقدت معظم بلاد البلقان وكريد والجزائر ومصر وسوريا و بلاد العرب ، فلا غرابة اذن أن يحفظ التاريخ فى سجلات سنة ١٨٣٢ مشروعات عربية تنبي بقرب زوال الخلافة عرابة وانتقال أمرها الى يد من هو أقوى سلطانا وأشد بطشا ، وهو "مجه على" .

والحقيقة أنه لو أراد مجد على قلب حكومة الخلافة اذ ذاك لما تعذر عليه ذلك ٠ ألم يكن له من سعة السلطان والقوة ما يرشحه لمنصب الخلافة فضلا عن مواهبه ومحبة الشعب له ؟ ألم يكن هو الذى خلص المدن المقدسة من أيدى الوها بيين وفتح طريق الحج الى بيت الله حتى لهجت بذكره ألسنة المؤمنين فى أنحاء العالم الاسلامى ؟ أولم يكن هو الحاكم المتصرف فى دولة عربية واسعة النطاق تمتد من كريد الى الخليج الفارسى ومن جبال الطوروس الى أعالى النيل الأبيض؟ ألم يكن صاحب الجيوش والأساطيل المنظمة الظافرة ؟ أولم تقمع جيوشه ثورة الاغريق ثم استولت على سوريا وهزمت جيوش السلطان فى أكثر من موقعة ؟ ثم زحفت كتائب داخل الأناضول حتى وقفت عند و كوتاهية ، ومنها هددت القسطنطينية مقر الخلافة نفسها ٠

<sup>(</sup>١) هذه المقالة نشرها المؤلف في مجلة '' المقتطف '' عدد نوفم سنة ١٩٢٣

ولكننا على الرغم من كل هذا نحطئ كثيرا وتركب متن الشطط فى تصوير سياسة مجد على اذا عزونا اليه ارادة انتزاع الخلافة من العثمانيين · فمثل هــذا الأمل لم يدخل فى حدود منهجه السياسى العملى · لقد كان لمحمد على من النظر السياسى الصائب ما جعله يحافظ على علاقاته الرسمية بالدولة العثمانية ضمانا لصيانة أملاكه الواسعة التى فتحها والتى لم تكن فى الحقيقة الاجزءا من الدولة العثمانية التى ما فتنت الدول تعلن لزوم حفظ كيانها واستقلالها · لقد انتفع عجد على أيما انتفاع من مركزه داخل الدولة اذ أخذ يواصل سياسة الفتح والاستعار لمصلحته الخاصة تحت ستار من الاخلاص والولاء للسلطان ·

ان مجد على لم ينس قط منشأه وما هو مدين به للسلطان الذى منه استمد حقوقه وقوته . ولم يجهل قط مبلغ تمسك الأتراك بأسرة آل عثمان على عرش الخلافة اذ مهما يكن من شأن الأتراك في منازعًا تهم وخلع سلاطينهم وتنصيبهم فن المحقق أنهم لم يحاولوا يوما تغيير الأسرة الحاكمة .

كل هذه الاعتبارات جعلت مجد على يضع حدا لمقاصده وتصمياته فلم يقذف بنفسه في مشروع عالمي كالخلافة تحكمه التقاليد التاريخية قبل كلشي. ولم يكن نصيبه من الارث التاريخي حينداك شيئا مذكورا . واننا اذا تتبعنا خطواته واسترشدنا بخطته التي سار على منهاجها تبين لنا أن الغرض الذي كان يعمل له هو تثبيت أقدامه وأسرته من بعده في حكم مصر وما يتبعها من الأراضي على أساس معاهدة دولية صريحة . وأنه كان كبير الأمل متى بلغ هذه الأمنية أن تجد الدولة العثمانية من قوته ونفوذه واستنارته خير نصير لها وللامم الشرقية الاسلامية بصفة عامة .

ان البحث الدقيق في كتب عن مجد على من مصادر أصلية لم يدانسا على أنه طمح يوما الى انشاء خلافة جديدة . ولقد أرادت الحكومة الانجليزية أن تستوثق من نياته نحو الخلافة فطلبت الى معتمدها فى مصر الكولونيل كامبل سنة ١٨٣٦ - ١٨٣٩ أن ينقب فى سجلات القنصليسة رجاء العثور على ما يثبت إدانة مجد على فبحث ولكن على غير جدوى وكتب ينفى الخبر نفيا ما تا .

### ( سجلات وزارة الخارجية الانجليزية من " كامبل' الى " بالمرستون' أكتو برسنة ١٨٣٨ (سرى ' )

وكل ما في الأمر أنه في أثناء أزمة سنة ١٨٣٢ — ١٨٣٣ لما نشبت الحرب الشامية الأولى بين مجد على والسلطان محود الثانى تبادل الطرفان قرارات تدل على شدة التحامل والتسرع ولا يمكن أن يؤبه لها لأنها صدرت في أحوال استثنائية مؤقتة ، من ذلك أن السلطان أصدر قرارا بعزل مجد على وابنه ابراهيم وطردهما خارج القانون وهدر دمهما فأجاب مجد على على ذلك بأن امر شريف مكة باصدار فتوى دينية ضد الخليفة الأعظم على نسق ما كان يجرى في أور با في العصور الوسطى بين الملوك والبابوات ، ولقه بدا لمحمد على حينذاك أن يظهر في مصر بمظهر المستقل و بلغ به السخط على الباب العالى أن صرح لبعض ممثلي الدول أنه يود خلع السلطان واجلاس ابنه الصغير (ابن السلطان) على عرش الخلافة فيكون هو صاحب الوصاية والقوة المحركة المحليفة

القاصر . وهذا منهمى ما وصل اليه تطرف عهد على الفكرى أثناء الأزمة العصبية التي هزت عرش الخلافة هزا .

ولوكان مجد على يطمع حقا فى الحلافة لانتهز فرصة انتصاراته الحاسمة ولأمرجيوشه بالزحف على القسطنطينية من غير تردد ، وما كان أصلحها فرصة له فان انجلترا وفرنسا كانت تساعدانه بلا شك ضد أية موكة عدائية من حانب الروسيا أو النمسا أو هما معا .

ولكن مجد على لم ينحرك ضد القسطنطينية بل أرسل أوامره الى انه ابراهيم بالوقوف عند ''كوتاهية ''حتى نجاب مطالبه التى قصرها على حكم سوريا واطنه عدا الأقاليم التى كانت فى يده قسل الحرب • وان كل ما بدا من مجد على أثناء هذه الأزمة من الحذر وضبط النفس والاعتدال لبرها نا قويا على سلامة نياته نحو الخلافة العابنية .

\* \*

وهناك عامل آخر لابد من حسبامه عند البحث فى هذا الموضوع وهو رأى دول أور با فيا لو تمكن مجد على من انتزاع الخلافة من يد العنانيين • وليس هـذا من العروض النار يخية التي لا يجوز البحث فيها ، فليس ثمة شك أن هذه المسألة طرحت فعلا على بساط البحث والمناقشة بين الدول عقب أزمة سنة ١٨٣٣ ، وكان الرأى الذى اتفقت عليه الدول اذ ذاك أنه يجب المحافظة على كيان الدولة العنانية وخاصة فى أور با ضمانا للسلام والصفاء بين الدول .

غيرأنه كان لكل دولة تبع أهوائها ومراميها تفسير خاص لهذا المهدأ . فالروسيا مثلاكانت تريد أن تبقى الدولة كما كانت ضعيفة تحت رحمة القيصر ورهن ارادته . وما كانت الروسيا لتمضد عنصرا ناهضا كمحمد على الا اذا كانت مجهوداته مسلطة ضد الدولة خارج بحر مرمره . فقد كتب الكونت " نسلرود " رئيس حكومة روسيا في ذلك الوقت الى المندوب الروسي في القسطنطينية يقول : "يجب أن لا يصل مجد على الى القسطنطينية و يقلب نظام الحكم ويها . فثل هدذا العمل لا يتفق مع مصالح حكومة القيصر وأغراضها . فان مجد على اذا وطد ملكه في الاستانة كان منه حصن منبع وقوة لا يستهان بها أمام روسيا بدلا من حار ضعيف منهزم".

أما فرنسا فكانت سياستها ذات وجهير فبينا نراها منجذبة نحو مجد على عاملة على رفع شأنه اذ هى من جهة أخرى تؤكد للباب العالى صدق ولائها القديم وتصميمها على الوقوف فى وجه الروسيا ومنعها من تنفيذ أغراضها فى الدولة .

أما انجلترا فانها لم تكن تود أن ترى مجد على عقبة فى طريقيها الى الهند أعنى طريق السويس وطريق الفونس. وطريق الفرات . ولكنها اذا خيرت بينه و بين الروسيا فضلت مجد على فبعض الشرأهونس. وعض . ولهذا السبب تضامنت مع فرنسا فى حمل السلطان على أجابة مطالب مجد على سنة ١٨٣٣

ولهـــذا السبب أيضا أدلى بالمرستون و زير خارجية انجلترا لسفيره فى القسطنطينية بتصريج مهم قال فيه ؛ • و اذا اضطررنا يوما أن نختار أحد أمرين : إما استيلاء عجد على على القسطنطينية أو جعلها تحت نفوذ روسيا فلا يكون فى وسعنا الا أن نختار الأمر الأول .

(سجلات وزارة الخارجية : من بالمرسنون٬٬ الى ''بنسبنی٬ ٦ دیسمبر سنة ١٨٣٣) .

هذا تصريح نزل نزول الصاعقة على الروسيا والنمسا تصريح لم يف الوزير الانجليزى بمثله في جانب مجد على . و بلغ من خوف مترنخ الوزير النمسوى أنه كتب على أثر ذلك يرجو بالمرستون أن يحفظ تصريحه في طى الكمّان نحافة أن يصل الى علم الباشا فيشجعه على تجديد العداء للسلطان . وأراد الوزير الانجليزى أن يوضح الأمر جليا للروسيا فكت الى سفيره ببطرسبورج يقول : "ولو أنه لا يوافق الحكومة الروسية أن ترى مجد على على رأس الدولة العلية لأنها تحشى همته ونشاطه فان انجلترا ترى أنه خير لأور با ومصالحها أن يحكم الدولة حاكم قوى مستقل من أن يكون السلطان آلة في بد الروسيا تحركها كيف شاءت " .

( من بالمرستون ٢٨ فبراير سنة ١٨٣٤ ) .

ولماً نشبت الحرب الشامية النانية مين مجد على والسلطان سنة ١٨٣٩ صرح بالمرستون لسفير فرنسا فى انجلترا : '' بأنه كان ير وم من صميم فؤاده أن يرى مجد على حتى فى منصب الخلافة لو أن له من الخصال وحوله من التقاليد ما يضمن بقاء الدولة وتماسكها فى المستقبل ''' -

(مذكرات جبزو الجزء الرابع) لم

أما النمسا فانها ارتبطت في سياستها مع الروسيا واتفقتا على العمل معا ضد امتــداد سلطان محمد على في أوريا .

هــذه خلاصة آراء الدولة العظمى بشأن محمد على والخــلافة ، وكانها تؤيد ما ذهبنا اليــه وهو فى حين أنه كان من المستطاع أن يقلب محمد على حكومة الخلافة العثمانيــة و يلق فى سبيل ذلك تعضيــد بعض الدول فانه كامير مسلم عثماني صميم طأطأ رأسه أمام سرير الخلافة العظمى فلم يمسسها بسو، وظل الى النهاية يقدس مقام الخلافة و يعمل فقط على تثبيت حكمه وأسرته فى مصر وما يتبعها من الأقاليم حتى تحقق جل أمانيه بمعاهدة لندره سنة ، ١٨٤ وهى أساس استقلالنا البوم أمام الدول .

## ملحق (ج) مشروع لجمعية الأمم في سنة ١٨٤٠ (١)

كانت دول أور با العظمى قد قررت سنة ١٨١٥ فى مدينة فيينا أن يجتمع مندوبون من قبلها فى مؤتمر غايته الاتفاق على الطرق التى تكفل بقاء السلم العام فى أور با ، وقد عقد المؤتمر ولكنه لم يأت بالغسرض المرجو منه لأن الدول اقتصرت على تطبيق المبدأ من جهة واحدة ، ذلك أنها اهتمت فى المؤتمسر الأوربى الأول الذى عقد ته بشؤ ون غيرها من الأمم وعفلت عن نفسها وأغلاطها فتركتها من غير قيد ولا شرط زاعمة أن الثورات الداخلية وحدها هى التى يخشى منها على بقاء السلم ونسبت أو تناست أن المطامع الفردية اذا تسلطت على احدى الدول العظمى كانت مدعاة الى تشوب الحرب لا محالة ،

وهناك أمرانساعدا على فشل المؤتمر الأوربي: (الأول) قيام انجلترا ضد دول أوربا المستبدة ناصرة للمالك الصعيرة وقائلة بعدم التصدى لها فى شؤونها الداخلية ، (الثانى) سعى كل من الدول العظمى فى أغراضها الخاصة بها من غير اكتراث لقانون الحقوق الشرعية ولا مراعاة لتخوم الممالك التى قررها مؤتمر ڤيينا سة ١٨١٥ فقد حدث أن تعرضت روسيا لشؤون الدولة العمانية بين سنة ١٨٢٨ — ١٨٣٣ وكادت تقضى على استقلا تركيا فى أوربا ، وتعرضت النمسا لشؤون ايطاليا وتعرضت فرنسا وانجلترا لشؤون هولندا حتى باتت الحرب فى كل حادثة من الحوادث المذكورة على قاب قوسين و باتت فكرة السلام الهام أملا مضيعا ونسيا منسيا -

كان من جراء هذه الحوادث وأمثالها أن علم سواس أوربا الذين كانوا يتوقون الى السلم أن الضمان الحقيق للسلام العام انمها هو وضع حد لمطامع أية دولة من الدول العظمى نفسها تظهر ميلا الى التعدى وذلك باتفاق باقى زملائها عليها لافى مراقبة الدول الصغيرة وحراستها ، ولو وجد مو تمر على هذه القاعدة لعمر طويلا فى أوربا .

وليس فى التاريخ ذكر بلمعية الأمم هذه وانما توجد مستندات تاريخية تؤيد محاولة بعض الساسة تأليف جمعيسة للام فى أوربا سنة ١٨٤٠ فقد تولدت هذه الفكرة فى ثبينا والفضل فى الرازها يرجع الى رجلين: (الأول) "اللورد بوفيل" (السير فردريك لام) سفير بريطانيا المعظمى فى فيينا، (الثانى) البرنس مترنخ رئيس حكومة النمساوصاحب المبادئ الرجعية المعروفة وكان ذلك فى أغسطس سنة ١٨٤٠ أيام أن عكرت المسألة المصرية صفو أور با وكادت فرنسا تشمل الحرب من أجل محمد على .

<sup>(</sup>١) نشرها المؤلف في مجلة " المقتطف " في عدد أبريل سنة ١٩١٩

فى سبيل تكوين جمعية الأم والأوراق المشار اليها تنبى، عن مشروع تكوين عصابة أوربية دفاعية من الأربع أو الخمس الدول العظمى التى أخذت على عاتقها اصلاح ذات البين بين الدول والوقوف أمام أية دولة سواء أكانت من أعضاء الجمعية أم خارجة عنها تهدد السلم العام إما بالمظاهرات أو بالحرب الفعلية و ومقاومة الجمعية لهذه الدولة المعتدية إما أن تكون بواسطة الاحتجاج أو باستعال القوة لوقضت الضرورة بذلك .

وتمتاز هذه الجمعية عن الجمعيات التي ألفت قبلها لتأييد السلم العام بثلاث نقط: (أوله) وأهمها أن المشروع يقضى صراحة بوجوب العمل ضد أية دولة من الدول العظمى تسعى فى تهديد السلم العام، (ثانيا) أن المشروع لا يقضى بتكوين جمعية دائمة لمندوبي الدول، انما يجتمع النواب بناء على دعوة ترسلها إحدى الدول أو في حالة ما اذا أصبح السلم في أوربا مهددا في نظر الجميع. (ثالث) أن الدول في هذه المرة كانت مدفوعة بعامل الاخلاص لأجل المحافظة على السلم العمام لا سعيا وراء مصلحة الملوك بل وراء مصلحة الشعوب أيضا ودوام سمادتها.

و يلاحظ أن عدد الممالك التي تتألف منها الجمعيسة لم يحدد في المشر وع وذلك لعسدم ونوق الدول بامكان انضهام فرنسا اليهن . على أن الممادة السادسية من المشر وع تقضى بقبول أية دولة أو ربية في الجمية بشرط أن تحفظ الدول العظمي لنفسها حق دعوة من تريدان تشركها من الحكومات في جلساتها . كذلك يلاحظ مطابقية ووح المشروع لأفكار أكر القائلين بتأييسه السلام العام . فقد قال المسيو ''نو بل" صاحب الجائزة المعروفة : ''اذا عاهدت الدول نفسها بأن تنحذ ضد أول معتد من الأمم استحال وقوع الحرب وتعذر على أشد الحكومات عنادا سلوك أي طريق سوى السكون أو التحكيم '' . وذكر السير فردر يك بلوك : ''أن المنازعات على التفوق في العالم لا يفصل فيها بالبراهين والحجج المنطقية ، وليس هناك الاعلاج واحد مفيسد وهو وجود عصبة تعمل على تنفيذ مبدأ السلام العام '' .

وهاك نص المشروع الذي وضعه سفير بريطانيا في فييا بالاتفاق مع البرنس مترنخ وهو (١) :

#### المادة الأولى

تتعهد الدول الأربع ٠٠٠ كل على حدة وبالتضامن بأن لا تعمد الى استعمال القوة ضد أى حكومة أوربية من غير أخذ رأى الدول الأخرى الموقعة على هذه المعاهدة أولا حتى يمكن أن تنظر الدول فى رفع ظلامتها وانصافها بالطرق السلمية ٠

ملاحظة - وافق البرنس مترنخ على هذه المادة معتبرا أنها أساس المشروع كله .

<sup>(</sup>۱) من سجلات وزارة الخارجية (النمسا)، شؤون خارجية : من اللورد''بوفيل''الى اللورد'' بالمرستون'' و زير خارجية انجلترا في ۲۹ أغسطس سنة ، ۱۸۳ '' سرى '' .

#### المادة الثانية

اذا قدم طلب مثل هذا تتعهد الدول بالاجتماع في المدينة التي تعينها الدولة التي طلبت الاجتماع للاتفاق معا على الطرق التي تكفل منع الحروب ومتى درست الدول حقائق الموضوع تسرع الى ازالة بواعث الحرب باستخدام نفوذها الأدبى لحماية الدول المهددة أو لتعيين التعويضات اللازمة حسب ظروف القضية .

ملاحظة — هنا اقترح البرنس مترنخ أن تعين المدينة التي يجتمع فيها ، فكان جواب اللورد بوفيل أنه قد تمضى سنة فى مفاوضات عديمة الجندوى بشأن ذلك وأن اللازم أن تعين المكان الدولة الطالبة للاجتماع فهى أعرف بالمكان الذى يوافقها ، وأحيرا اقترح البرنس مترنخ أن يكون الاجتماع فى عاصمة الحكومة التي طابته ، ومع ذلك فيترك للوتمر حرية الانتقال الى المكان الذى يعتبره أكثر موافقة .

#### المادة الثالثة

اذا أصرت دولة مهاجمة على العدوان بالرغم من مساعى الدول الأخرى وفضلت استعمال القوة فللدول حيننذ في هذه الحالة فقط دون عيرها أن تأخذ الندابير اللازمة للدفاع المشترك وفي هذه الحالة يعتبر الهجوم ضد أى دولة كأنه هجوم ضد الجميع .

ملاحظة — وافق البرنس مترنح على هذه المادة .

#### المادة الرابعة

لكى لا يكون هناك أدنى ريب فى نيات الدول الحقيقية ازا، مشروع السلام العام تعلن الدول أنه إذا هددت السلام إحدى الدول الموقعة على هذا فان الدول الأخرى تقوم بما فرض عليها كما هو مبين فى المواد السابقة وتعمل كما لو كانت هذه الدولة لاعلاقة لها بالدول الأخرى ولا بهذه المعاهدة .

ملاحظة - وافق البرنس مترنخ على هذه المادة .

#### المادة الخامسة

اذا لم يقدم للدول أى طلب ولكن اشتهر لدى الجميع أنالسلام العام فى خطر فالدول الموقعــة على هذا تحفظ لنفسها حق الاجتماع فى عاصمة أى حكومة من بينها لاتخاذ الندابير والطرق اللازمة للحافظة على السلام العام .

ملاحظة ـــ وافق البرنس مترنح على هذه المادة .

#### المادة السادسة

لما كانت رغبة الدول العظمى الأربع ٠٠٠ أن تتمتع أوربا بمثل هذه الضمانات التي أخذتها الدول على نفسها فقد النفقت الدول على ارسال هذه المعاهدة الى الحكومات الأخرى داعية اياها. الى الانضام اليها بشرط أن يبق حق المذاكرة والفصل حسب نص هذه المعاهدة في أيدى الدول الواضعة للعاهدة .

ملاحظة — صادق البرنس على هذه المادة واكمنه ذكر أنه يفضل الاشارة الى معاهدة "اكس لاشابل" التى تقضى بأن يشترك فى المذاكرة الحكومات صاحبات المصالح فى المسألة المعروضة ، ولكن من رأى اللورد يوفيل أن الأوفق عدم الساح بذلك لأنه لابد أن يكون هناك دولة من الدول العظمى لها مصالح فى كل مسألة معروضة فهل يسمح لها بأن تكون حكما فى قضية تخصها ، هذه مسألة معضلة ، وهناك معضلة أخرى وهي كيف يوفق بين فكرة دعوة حكومات أور با للانضام الى هدة المعاهدة وفى الوقت نفسه لا يسمح لها بالاشتراك فيما يقرره المؤتمر بشأن مصالحها الخاصة ، ومع ذلك فالمشروع يكون عديم الفائدة من عير اعطاء هذا الحق للحكومات ،

\* \* \*

لم يقبل اللورد بالمرستون وزير خارجية انجلترا وقتئذ المداولة بشأن هذا المشروع لأن الأزمة السياسية التى هددت السلم العام فى أور با كانت قد زالت بشقوط حكومة تبير فى فرنسا فى أكتو برسنة • ٤ ٨ ١

en production in the contract of the contract

,

## ملحق (د) أهم مصادر الكتاب

## مصادر أصلية

- سجلات وزارة الخارجية بلندره
- مكتبة المتحف البريطاني (المخطوطات)
  - ٣ الأوراق البرلمانية •
- عجائب الآثار : فى أربعة أجزاء تأليف الشيخ عبد الرحمن الجبرتى .
- سور یا ومصر : تألیف حنا بارکر معتمد انجانزا فی مصر سنة ۱۸۲۲ ۱۸۳۲
   ( انجلیری )
  - ٣ 🔃 نطرة عامة فى أحوال مصر : فى جزئين لكلوت بك (فرنسى) .
    - ٧ تاريح محمد على : تأليف مورييه فى أربعة أجزاء (فرنسى) .
  - ٨ -- مصرومحمد على : تأليف "سنت جون" في جزئين ( انجليزي ) .
    - ٩ -- مذكرات نابليون: تأليف "الكونت لاكاس" (فرنسي) .
- ١٠ مصر في سنة ١٨٣٧ و ١٨٣٨ : تأليف ' توماس واجهورن '' ( انجليز ي ) .
  - ۱۱ مذکرات جیزو : تألیف''حیزو'' وزیر مرنسا (فرنسی) .
    - ١٢ تاريخ حياة مترنخ: بنفسه (انجليزى) .
  - ١٣ الحرب في الشام: تأليف "شارلس نابيير" في جرئين ( انجليزي ) .
- ١٤ تاريخ حياة بالمرستون: تأليف "هنري بلور" في ثلاثة أجزاء ( انجلمزي ) .
  - ١ مجموعة هانسارد: للخطابات البرلمانية (انجليزى) .
  - ١٦ مذكرات جوفل: تأليف "هنري جوفل" ( انجلنزي ) .
  - ١٧ خطابات الملكة فكتوريا: سنة ١٨٣٧ ١٨٦١ ( انجليزى ) ٠
    - ١٨ الثورة الفرنسية : تأليف '' تبير '' (فرنسي ) .
    - ١٩ نابليون بونابرت في مصر: تأليف "لا كروا" (فريسي) .

### مصادر ثانوية

- ۲۰ تاریخ أور با السیاسی: تألیف ''دبیدود'' جزئین (فرنسی) .
  - ٢١ المسألة الشرقية: تأليف ''در يولت'' (فرنسي) .
  - ۲۲ مسألة مصر: تأليف "ده فرسنيه" (فرنسي) ٠

```
٧٧ - السفور والدردنيل: تأليف ''غريانوف'' (فرنسي) ٠
        ٢٤ -- حقائق الأخبار عن دول البحار: تأليف "اسماعيل باشا سرهنك".
                                  ٢٥ ـــ الكافى: تأليف "شاروبيم بك" .
                     ٢٦ - تاريخ مصر الحديث: تأليف "وجور جي زيدان" .
                                ۲۷ ـــ المماليك: تأليف ''السير وليم ميور'' .
           ٢٨ - تاريخ أوريا منذ سنة ١٨١٠: تأليف ''هازن'' ( انجليزى ) •
                 ٢٩ ـــ انجلترا وأسرة الأورليان: تأليف ''هول'' ( انجلترا ) ٠
                           ٣٠ ـــ التاريخ العام: تأليف "الافيس" (فرنسي) ٠
                      ۳۱ — جورج کانج: تألیف "تامیرلی" (انجلیزی) ۰
       ٣٢ ـــ مذكرات عن محمد على: تأليف "والسير شاولس مرى" (انجليزى) •
                        ٣٣ ـــ مجموعه القوانين: تأليف ""جلاد" (فرنسي) .
۲۳ - تاریخ حیاة اللورد کلارندون: تألیف ''السیر هربارت مکسو یل''(انجلیزی) .
                 ٣٥ ــ أوربا في القرن التاسع عشر : تأليف "أليسن فيلبس" .
                         ٣٦ - تقدم دول أوربا: تأليف " أليس فيلبس " -
               ٣٧ -- تاريح مصر في حكم مجد على: تأليف "مبجن" ( فرنسي ) .
   ٣٨ ـــ مصرمن سنة ١٧٩٨ ــ ١٩٠٠ تأليف "الويس برهيبه" (فرنسي) ٠
       ٣٩ ــ انجلترا والحملة الفرنسية على مصر: في مجلدين تأليف " شارل رو" .
```

ملاحظة — هذه أهم ما نذكره من مراجع الكتاب الأصلية وقد ظهر أخيراكتب نيمة باللغات العربية والانجليزية والفرنسية في هذا الموصوع .

## ملحق (ه) أسماء أهم الأعلام الأوربية الواردة في الكتاب

## الفرنسيون

| بليار أحد قواد الحملة الفرنسية بمصر          | لپار Belliard يار       |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| مندوب فرنسي بالقاهرة سنة ١٨٣٢                | والكت Bois-le-Comte     |
| قائد أسطول الحملة الفرنسية .                 | Brueys                  |
| دكتور فى خدمة مجد على ومنشى مدرسة الطب       | كلوت بك كلوت بك         |
| معتمد فرنسا بالقاهرة .                       | كشله Cochlet            |
| من منشئي الأسطول المصري في عهد مجد على .     | رينى Cerisy             |
| أحد قواد الحملة •                            | يزيه يزيه               |
| سفير فرنســا بلندره مارس سنة ١٨٤٠ ثم وزير    | ميزو Guizot             |
| حارجية فرنسا أكتو برسنة ١٨٤٠                 |                         |
| القائد العام للحملة بعد عودة نا بليون 🕝      | کلیر ایس Kléber کلیر    |
| قائد أسطول البحر الأبيض المتوسط سنة ١٨٣٩     | Lalande سالت            |
| فيلسوف ألماني .                              | يبتر Leibnitz           |
| ملك فرنسا سنة ١٨٣٠ ١٨٤٨                      | وى فيليب Louis Philippe |
| ممثل الحكومة الفرنسية باسكندرية قبل الحملة ، | بجالون Magallon         |
| قائد الحملة الفرنسية بالمورة سنة ١٨٢٧        | يزون سيزون              |
| القائد العام للحملة بعد قتل كليبر .          | ينو Menou               |
| رئيس البعثة الفرنسية العلمية .               | سنح Monge               |
| أميرالبحرفي واقعة نوارين .                   | رین                     |
| سفير فرنسا بالقسطنطينية .                    | يوسين Roussin           |
| سفير فرنسا بلندره لغاية فيرابر سنة ٢٨٤٠      |                         |

| سيڤ (سليان باشا) Sèves في عهد محمد على •                            |
|---------------------------------------------------------------------|
| سولت Soult Soult مولت العالية فبراير سنة ١٨٤٠                       |
| تاليرند Talleyrand أحد أعضاء حكومة الادارة بمرنسا .                 |
| تییر Thiers رئیس الوزارة من مبرایر سنة ۱۸٤۰ الی أکتو بر<br>سنة ۱۸٤۰ |
| فارن Varennes معتمد بالقسطنطينية                                    |
|                                                                     |
| البر يطانيون                                                        |
| بوڤيل Beauvale سمير پڤيينا .                                        |
| بورنج Bowring عضو فى البرامان ومندوب لمصر سنة ١٧٣٧                  |
| بلور Bulwer سكرتير السفارة بالقسطنطينية ثم في باريس • -             |
| كاننج Canning وزير الخارجية ورئيس الوزارة سنة ١٨٢٧                  |
| كامبل Campbell معتمد بالقاهرة .                                     |
| كدرنجتن Codrington أمير البحر في موقعة نوارين .                     |
| فانشو ' Fanshaw ناشوب ليفاوض محمد على سنة ١٨٤٠                      |
| فريزر Fraser قائد الحملة الانجليزية على مصرسنة ١٨٠٧                 |
| جمانقیل Granville سفیر بباریس •                                     |
| هولند Holland أحد أعضاء الوزارة .                                   |
| هدجس Hodges معتمد انجلترا بالقاهرة بعد كامبيل .                     |
| كيث Keith قائد أسطول البحر الأبيض المتوسط سنة ١٨٠١                  |
| مندفيل Mandeville معتمد بالقسطنطينية.                               |
| ملبورن Melbourne رئيس الوزارة -                                     |
| نابيير Napier ضابط في الأسطول .                                     |
| بالمرستون Palmerston وزير الخارجية .                                |
| بنسنبي Ponsonby سفير بالقسطنطينية من سنة ١٨٣٣                       |

| القائد العام لحملة الحلفاء سنة ١٨٤٠     | استبفورد Stopford     |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|
| قائد بحری أمام عكا سنة ١٨٩٩             | سدنی سمت Sidney Smith |  |  |  |  |
| مندوب شركة الهند الشرقية الانجليزية -   | واجهورن Waghorn       |  |  |  |  |
| ضا بط بالأسطول العثماني .               | Walker 51             |  |  |  |  |
| موظف بریطانی .                          | ررد wood              |  |  |  |  |
|                                         |                       |  |  |  |  |
| . الروسيون                              |                       |  |  |  |  |
| سفير بالقسطنطينية •                     | بوتنف Boutenieft      |  |  |  |  |
| مفوض بلندره سنة • ١٨٤٠                  | برونوف Brunnow        |  |  |  |  |
| القائد في الحرب الروسية الزكية سنة ١٨٢٩ | ديبتش Diebitch        |  |  |  |  |
| أمير البحر في واقعة نوارين .            | هبدن Heyden           |  |  |  |  |
| ممثل الحكومة بالقاهرة .                 | Medem γΔ              |  |  |  |  |
| مندوب خاص لتركيا ومصر سنة ١٨٣٢          | مورافیف Muravieff     |  |  |  |  |
| رئيس الحكومة .                          | نسلرود Nesselrode     |  |  |  |  |
| مفوض بالقسطنطينية سنة ٩٣٣               | ارلوف ارلوف           |  |  |  |  |
| النمسو يون                              |                       |  |  |  |  |
| ممثل الحكومة النمسوية بمصر .            | لورين الورين المستقدم |  |  |  |  |
| مقوض بلندره سنة ٠ ١ ٨ ٨                 | يوىن Nieumann         |  |  |  |  |
| رئيس الحكومة .                          | مترنخ Metternich      |  |  |  |  |
| مندوب بمصر سنة ١٨٣٣                     | بروکش Prokesch        |  |  |  |  |
| سفير بالقسطنطينية .                     | Stürmer               |  |  |  |  |
|                                         |                       |  |  |  |  |
| البروسيون                               |                       |  |  |  |  |
| مفوض بلىدرة سنة ٢٨٤٠                    | بيلوف Bülow           |  |  |  |  |
| سفير بالقسطنطينية                       | Kænigsmark کونجزمرك   |  |  |  |  |
| قائد يالجيش العبّاني .                  | ملتكه ملتكه           |  |  |  |  |

## اليونانيون

كابودسترياس Capo distrias وزيرخارجية فيصر الروسيا ورئيس حكومة اليونان سنة ١٨٣٠

تم طبع هذا الكتاب بالمطبعة الأميرية ببولاق فى يوم ١٥ من رجب سنة ١٣٥٣ (٢٤ من أكتوبر سنة ١٩٣٤) ما مدير المطبعة الأميرية هممد ألمين في هيجت

BIELLO THE COMMINE & MARCHANIA & MARCHANIA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · G |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| .5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |
| - <del>-</del> <del>-</del> <del>-</del> <del>-</del> - <del>-</del> <del>-</del> - <del>-</del> <del>-</del> |     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | ļ .<br>{ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |
| 3 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 1100     |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |
| y<br>T <sub>1</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |

. #



## Thanks to assayyad@maktoob.com

To: www.al-mostafa.com